

## سَلطن عُهُمَان وزارة التراث القوى والثقافة

## هَمْيَانَالَاكِالِكَانِلِعَانَالَاكِالْكَانِلِعَالَى

للعالم الحجة محمد بن يوسف الوهابي الاكاضي المصعبي

الجزء التاسع

العيثم الثاني

۹ ، ١٩٨٨ - ١٤٠٩

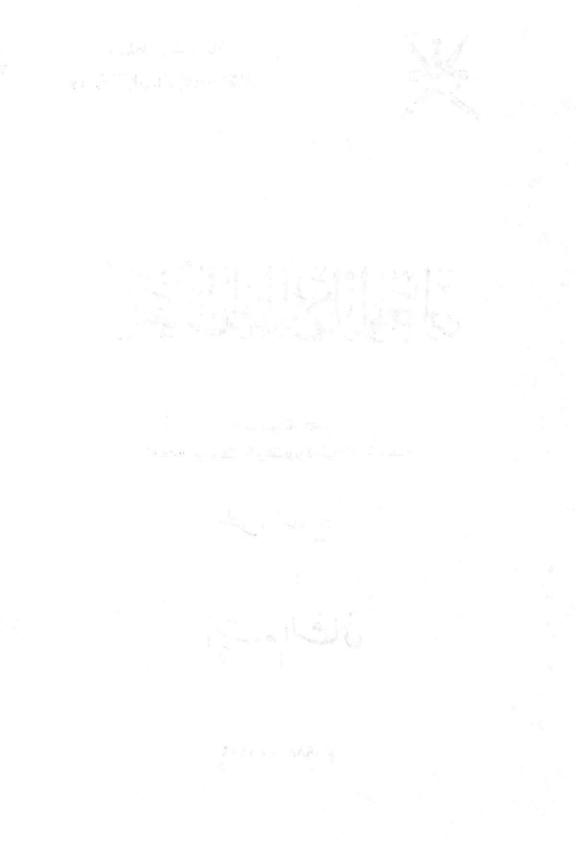

## سورة بني إسرائيل

وتسمى سورة سبحان وسورة الإسراء، مكية إلا قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك إلى آخر ثمانى آيات، وقيل إلا قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح – الآية لما ثبت أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح وقوله : وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك إلى: إن الباطل كان زهوقا . وقوله : قلل أوتوا العلم من قبله – الآية وقال مقاتل : الرؤيا... الخ . وقوله :إن الذين أوتوا العلم من قبله – الآية وقوله : وقوله : إلا قوله تبارك وتعالى : وقل ربى أدخلنى مدخل صدق – الآية : وقوله : إن الذين أوتوا العلم من قبله – الآية ، وقوله : وقوله : وقوله : وقوله : وقوله : الأنالذين أوتوا العلم من قبله – الآية ، وقوله : وقوله : إن الذين أوتوا العلم من قبله – الآية ، وقوله : وقوله : إن الذين أوتوا العلم من قبله – الآية ، وقوله : ولولا إن ثبتناك الايتان .

و آيها مائة وعشر وقيل مائة وإحدى عشرة وكلمها خمسهائة وثلاث وثلاث وثلاث وأبعمائة وشلاث وأربعمائة وستون، وحروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة وستون، وقيل نستة آلاف وأربعمائة وستون.

وعنه حسلى الله عليه وسلم-منقرأ سورة بنى إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار فى الجنة ، والقنطار ألف أوقية . وعن ابن مسعود سورة بنى إسرائيل وسورة الكهف من العتاق الأول وهما من تلادى يريد أنهما من قديم كسبه وقالوا: من كتبها فى خرقة حرير بيضاء وخاط عليها وأمسكها ورمى بالنشاب أصاب ولم يخطىء وإذا كتبت بزعفران وأذيبت بماء وسقى منها الصبى الذى لم يتكلم انطلق لسانه .

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي ﴾ إلخ سبحان اسم مصدر والمصدر التسبيح وعامله محذوف وجوبا، والأصل سبحوا الذي أسرى بعبده تسبيحا حذف سبحوا وناب عنه تسبيحا وأضيف للمفعول وهو الذي ناب سبحان عنه، والأصل سبحوا تسبيح الذي،أي نزهوا التنزيه اللائق به حذف سبحوا وناب عنه تسبيح ،وناب سبحان عن تسبيح وأصل هذا الأصل سبحوا الذي أسرى الخ بذكر الظاهر مرتين للتقرير والتعظيم أوسبحوا الذي أسرى الخ تسبيحه بالإضار ولما حذف سبحوا الذي أسرى الخ ظهر فيما بعد قولك تسبيح ليظهر المعنى ولا يتعطل، وعلى كل حال فسبحان يصدر به الكلام للتنزيه عما ذكر بعده ويذكر تارة للتنزيه عما ذكر قبله ويصدر به الكلام للتنزيه عن العجزعما ذكر بعد ، كما هنا وأيضا ذكر لينفى توهم التشبيه بالحلول والجهات كيف يسرى إلى وأنا عنده أين ما كان وهو أبلغ في التنزيه بقولك سبحوا لأنه اسم وهو أيضا دال على ما يدل عليه الفعل لأَنه ناب عنه وقد سئل رسول الله = صلى الله عليه وسلم \_ عن معنى سبحان فقال:معناه تنزيه الله عن كل شيء لا يليق به وقد يستعمل علما للتسبيح فيقطع عن الإضافة ويمنع الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كقول الأعشى في مدح عامر بن الطفيل وذم علقمة :

قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر

قال ذلك قهل إسلامه وقيل إنه لم يسلم جاء ليسلم فصده المشركون بأن محمدا يحرم، فقال أرجع أتروى منها عامى، ثم أسلم، فمات قبل الإسلام والهاء في فخره لعامر بن الخمر الطفيل ومعنى سبحان من علقمة لعجب من علقمة إذ يفخر، وكان علقمة قد وفد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو شيخ فأسلم وبايع واستعمله عمر بن الخطاب على حوران فمات مها وقد يقال إن سبحان في الآية ونحوها علم للتسبيح كما شهر لكذه أضيف بعد تنكيره والأصل تسبحوا الذي أسرى الخ . سبحان بالنصب ومنع الصرف ويجوز تقدير العامل مطلقا أسبح بصيغة مضارع الواحد المتكلم وسبح بصيغة أمر الواحد ﴿ أَسْرَى ﴾ أي سرى فإن سرى وأسرى لغتان بمعنى واحد، فليست الهمزة للتعدية وإنما الذي للتعدية هو الباء بعد في قوله بعبده ويجوز كونها للمصاحبة لكن مصاحبة باللطف والحفظ كقوله صلى الله عليه وسلم - اللهم أنت الصاحب في السفر وأسند إسراء به إلى الله تعالى ليعلم أن الأُمر هبة من عنده لم تخطر بقلبه والسرى والإسراء السير ليلا وإنما ذكر

الليل للتأكيد ولإزالة الوهم عما قد يعتقد أن الإسراء والسرى يكونان في النهار أيضا لأن القرآن خوطب به الناس كلهم أهل اللسان العربي وغيرهم ﴿ بِعَبْدِهِ ﴾ هو سيدنا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ بإجماع الأمة ولم يقع إسراء بغيره من الأنبياء بالجسم وإضافته تشريف وتعظيم وكذا تسميته عبد الإله وقد قال له تبارك وتعالى ليلة المعراج الإسراء عاشرى بعبده الخ

قال الشاعر:

بالله لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه عندنا أشرف أسائي وقال الآخر :

ودعتنى بالعبد يوما فقالوا قد دعته بأشرف الأسهاء ولو كان اسم أشرف من لفظ العبد لسهاه به فى تلك الحال قال القشيرى لما أرقاه تلك المراق سهاه عبدا ليتواضع للألوهية ويجليها في ليلا أنكر للدلالة على قلة مدة الإسراء كأنه قيل ما أسرى به إلى المسجد الحرام ثم إلى ما فوق السابعة إلا فى ليلة واحدة ولذلك قرأ عبد الله بن مسعود وحذيفة من الليل أى بعضه، ذكر الزمخشرى حل خلك ويعترض بأن كلامه يقتضى استفراغ الليلة ولم تستفرغ ويجاب ذلك ويعترض بعبده ليلا لم يستفرغه الإسراء والحكمة فى كون بأن المراد أسرى بعبده ليلا لم يستفرغه الإسراء والحكمة فى كون

الإسرى ليلا أنهُ \_ صلى الله عليه وسلم \_ حبيب الله سبحانه وتعالى والخلوة بالحبيب متحققة بالليلوكان في جوف الليل لا في أوله ولا في آخره لأن جوفه أشد خلوة أو كان ليلا يزداد المؤمنون إيمانا بالغيب ويفتتن الكافرون فتنة زائدة إذا الليل أخفى من النهار فلعله لو عرج به نهارا لفات المؤمن زيادة الإيمان والكافر زيادة الفتنة وقال ابن مرزوق إن الله جل جلاله لما محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة انكسر الليل فجبر بأن أسرى فيه عحمد - صلى الله عليه وسلم وقيل افتخر النهار على الليل فقيل لهُ لا تفتخر إن كانت شمس الدنيا تشرق فيك فسيعرج شمس الوجود في الليل إلى السهاء وقيل إِنهُ -صلى الله عليه وسلم-سراج والسراج إنما يوقد ليلا، واعلم بأن ليلة الإسرى أفضل من ليلة القدر في حق رسول الله عليه وسلم-وليلة القدر أفضل في حق الأُمة لأُنها لهم خير من عمل في ثمانين سنة لمن قبلهم وأما ليلة الإسراء فلم يأت في أرجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف ولذلك لم يعينها النبي \_صلى الله عليه وسلم\_ لأصحابه ولا عينها أحد من أصحابه بإسناد صحيح ولا صح إلى الآن ولن يصح بعد، ومن قال فيها شيئا فإنما هو لمرجح استأنس به ولو تعلق مها نفع للأمة ولو قليلا لبينه لهم - صلى الله عليه وسلم - قال

مقاتل وقتادة كان الإسراء قبل الهجرة بعام وقيل بعام ونصف والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة التي كتبت فيها قريش أن لا يجالس أحد بني هاشم ولا يبايعهم ولا يواكلهم ولا يشاربهم ولا يتزوج منهم أويتزوجوا ولاينفعوا ،وقبل بيعة العقبة وقال شريك بن أبي نمر إن ذلك قبل أن يوحي إليه - صلى الله عليه وسلم - واتفق المحدثون على أن هذا وهم ورواية شريك أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام ،فقال أولهم:أبهم هو؟ قال أوسطهم: هو خيرهم. فقال آخرهم:خذوا خيرهم ثم لم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى وقد نامت عيناه لا قلبه وكذا الأنبياء لا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه وشقوا صدره وذهبوا به إلى المسجد الأقصى، وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسرى فكيف يكون فرضها والإسراء قبل الوحي. وصرح الخطابي وعياض والنووي إن شريكا تفرد بذلك قلت لعل المجيء الثاني كان بعد الوحي، ثم رأيت ابن حجر ذكر أن في دعوى التفرد نظرا، فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصغرة عن أنس كما أخرجه سعيد بن يحيي بن سعد الأموى في كتاب المغازي من طريقه. قال ولم يقع التعيين بين المجيئين ، فيحتمل أن المجيء الثاني كان بعد الوحى وحينئذ وقع الإسراء فإذا كان بينهما مدة فلا فرق

بين أن تكون تلك المدة ليلة أو ليالى أو عدد سنين وذكر بعض أن شريكا ليس بالحافظ عند أهل الحديث والله أعلم ،إن صح هذا وذكر البغوى عن بعض المحدثين في الرد على شريك أن العلماء اتفقوا على أن المعراج كان بعد الوحى بنحو اثنتي عشرة سنة ، قال البغوى : هذا الرد لا يصح لأن ذلك في النوم قبل الوحى ثم عرج به في اليقظة بعد الوحى وقيل الهجرة بسنة تحقيقاً لرؤياد ، كما رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية سنة ست من الهجرة ، ثم كان تحقيقها سنة ثمان ونزل قوله تعالى : « لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق » وهذا جواب مثل ما مر لى ولابن حجر وقال النووى في الرد على شريك : إن أقل ما قيل إن الإسراء كان بعد مبعثه – صلى الله عليه وسلم – بخمسة عشر شهراً ،

وقال الحربي : كان ليلة سبع وعشريين من ربيع الآخر ، قبل الهجرة بسنة ، وقال الزهرى : بعد مبعثه – صلى الله عليه وسلم – بخمس سنين وقال ابن إسحاق : أسرى به – صلى الله عليه وسلم – وقد فشى الإسلام بمكة والقبائل ، قال النووى : وأشبه الأقوال قول ابن إسحاق والزهرى وقيل كان فى رجب قبل الهجرة بسنة ، وقيل فى رمضان قبل الهجرة لسنة ، وقيل فى رمضان قبل الهجرة لسنة ، وذكر النووى فى فتاويه أنه أسرى به ب صلى الله عليه وسلم – مرة فى المنام ومرة فى اليقظة ، وذكر السهيلى تصحيح هذا المذهب عن

شيخه القاضي أبى بكر بن العربي وأن مرة النوم توطئة له وتيسير كما أن بدوء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة لأَنه تضعف عنهُ القوى البشرية ،وقد جوز بعض قائلي ذلك أن تكون قصة المنام قبل البعث لأُجل قول شريك في روايته أن ذلك قبل أن يوحي إليه ،واستشهد بقول عائشة رضى الله عنها أول ما بدأ بهِ رسول الله \_ صلى الله عليه وسام \_ من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح وقد اختلفوا: هل الإسراء بروحه وجسده في يقظة أو بروحه فقط فى المنام وهل تعدد أو لا ، فقلنا معشر الأباضية إنهُ بروحه فى منامه لقولهِ تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » فإن الرؤيا مصدر رأى الحلمية وأما مصدر رأى البصرية فالرؤية وقد أنكر ابن مالك والحريري وغيرهما : ورود الرؤيا للبصرية ولحنوا المتنبي في قوله ورؤياك أحلى في العيون من الغمص، وأجيب بأنه إنما الرؤيا لوقوع ذلك في الليل وسرعة تقضيه كأنه منام وبأن الرؤيا والرؤية واحد طرفين كقربي وقربة ،ويشهد له قول ابن عباس هي الرؤيا عين أريها ــ صلى الله عليه وسلم ــ ليلة أسرى به وإنما رأى غير الله سبحانه وتعالى ، وزاد سعيد بن منصور عن سفيان في آخر الحديث، وليس رؤيا منام وسواء في ذلك الجواب فسرنا الرؤيا بمارآه في طريقه إلى

بيت المتدس أو بما رآه في السموات لأن الكل عندنا في المنام وذلك لمستدرك على من يقول باختصاص الرؤيا بالحلمية أيضاً ، وقيل الرؤيا رؤيا عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة فصده المشركون وارتد بذلك ناس وقيل رؤيا وقعة بدر وسأل ابن النقيب شيخه أبا العباس الأندلسي القركبي . فقال : الصحيح أنها رؤية عين يقظة أراه جبريل مصارع القوم ببدر فأرى النبي \_ صلى الله عليه وسلم والناس مصارعهم كما أراه جبريل فتسامعت به قريش فاستسخروا منه واحتج أيضاً من قال : إن الاسراء بروحه في منامه ، تقول عائشة ما فقد جسده الشريف ، ومثله عن حذيفة ومعاوية وأجيب بأن عائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن إذ ذاك زوجاً ولا في سن من يضبط أو لم تكن ولدت بعد على الخلاف في الإِسراء متى كان،وأجاب السعد بـأن مراد عائشة ما فقد جسده عن الروح بل كان مع روحه فى اليقظة وكان الإسراء بالجسد والروح جميعاً ، واحتج من قال : بالروح والجسد في اليقظة لم نكار المشركين ذلك وتعجبهم واختصاص أبى بكر بفضياة التصديق وبأن الدواب لا تحمل الأرواح ، وقد صح أنه حمله البراق ولأن الأصل في الفعل إذا أطلق أنه في اليقظة حتى يدل دليل ولأن المتبادر من العبد الروح والجسد معاً ولو كان بالروح لم تقل أم هاني ألا تحدث الناس

بهذا لئلا يكذبوك وإن قلت : لم يذكر الإسراء إلى السهاء في الآية . قلت : مذكور بقوله: لنريه من آياتنا وما ذكرناه من كونه بالروح والجسد يقظة مذهب الجمهور وصححه الناس ،وبه كنت أقول واحتج بغالب ما مر قبل على أن أطلع على أنه مقول للجمهور ولا لغيرهم ، وقبل أن أطلع على تلك الحجج والحمد لله على ما ألهمنا وعلمنا ، وقيل كان إلى بيت المقدس بالجسد والروح يقظة ومنه إلى السهاء بالروح في المنام لقوله: « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » فجعل المسجد الأَقصى غاية الإِسراء الذي وقع التعجب به بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ به وإظهار الكرامة له بالإٍسراء ولو كان الإٍسراء إِلى زائد عن المسجد الأقصى بجسده وروحه لذكره فيكون أبلغ في المدح والإعجاز وأجيب بأن حكمه التخصيص بالإِقصاء سؤال قريش له على سبيل الامتحان عما شاهدوه وعرفوه من صفة المسجد الأَقصى وقد علموا أنه لم يسافر إليه ويصله فيجيبهم بما عاين ويوافق ما يعلمونه فتقوم الحجة عليهم وكذلك وقع ولذا لم يسألوه عما رأى في السماء إذ لا عهد لهم في ذلك ، وقيل إنه أسرى أربع إسراءات يقظة لتعدد الروايات في الإسراء واختلاف ما يذكر فيها فبعضهم يذكر ما لم يذكره الآخر ، وبعضهم يسقط ما ذكره الآخر

فأجيب بأنه لا يدل على التعدد لأن بعض الرواة قد يحذف بعض المخبر للعلم به أو لنسيانه أو لجهله به وذلك بعيد جداً وهروب إلى غير مهرب ، ولو تعدد لأخبر به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ أمته ولنقله الناس على التعدد ، وذكر في فتح الباري أنه وقع إسراء أيضاً بالمدينة وليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح الأبواب، أبواب السماوات ولقاء الأنبياء كل في سماء 'بل في موضع واحد مع نبي إنسان واحد ومع نبي اثنان ومع نبي ثلاثة وأكثر ولا المراجعة معهم ولا مع موسى فيما يتعلق بفرض الصلوات وتحقيقها ونحو ذلك، وأنه تكرر لقضايا بعضها قبل الهجرة وبعضها بعدها ومعظمها في المنام ، وذكر بعض أنه - صلى الله عليه وسلم-أسرى به بروحه وجسده في اليقظة مرة واحدة وبروحه في النوم ثلاثاً وثلاثين مرة ،والحق أن الإسراء لم يكن إلا مرة واحدة وأنه ما وقع إلا في اليقظة بروحه وجسده ، وهو مذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وهو الذي دلت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولم يذكر تعدده في القرآن فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل قوى ، وأما حديث فجعل يمر بالنبي ومعه واحد وبالنبي ومعه اثنان وهكذا فلا دليل فيه لاحتمال أن ذلك زيادة على الأنبياء المخصوصين المذكورين في الحديث المشهور في كل سماء ، ﴿ مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ هو مسجد مكة الدائر بالكعبة ، كما روى البخارى ومسلم عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ حدثهم عن ليلة الإسراء . قال : بينما أنا في الحطيم وربما قال قتادة في الحجر مضطجع، والحجر هو الحطم، فذكر حديث الإسراء وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبى طالب وذكره الطبراني وأنهُ بات فيه ،على أن المراد بالمسجد الحرام مكة أو الحرم كله لإحاطة كل منهما بالمسجد وعن ابن عباس : الحرم مسجد ، وقد قيل المسجد الحرام في الآية الحرم وعلى القولين رجح ذكر المسجد الحرام مع أن المراد دار أمهانىء أو الحرم ليطابق المبدأ المنتهى فإن المنتهى هو المسجد الأَقصى ، وروى الزهري عن أنس عن أبي ذر فرج سقف بيتي وأنا بمكة ، وروى الواقدي بأسانيده أنه أسرى به من شعب أبي طالب، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه بات في بيت أمهاني، وبيتها عند شعب أبي طالب ففرج سقف بيتها، وأضيف إليه لأنه كان يسكنه فنزل منه الملك فأخرجه من البيت إلى المسجد فكان به مضطجعاً وبه أثر النعاس ثم أخذه الملك فأخرجه من المسجد فأركبه البراق وإنما جاء من السقف لا من الباب مبالغة في المفاجأة وتنبيهاً على أنه المراد لا غير وأن الطلب وقع على غير ميعاد حملا لا لم الانتظار بخلاف موسى فمناجاته على ميعاد وتنبيها وتمهيداً على

أنه يشق بطنه وقلبه ويلتئم على الفور كالسقف وذلك تهوين لأمر الشق فيصير كذا ، قيل وليس المراد أنه تألم بالشق ولكن مهابه عند إرادة الشروع فيه فيكون ذلك تهوينا لهذه المهابة وكذا في شق بطنه وقلبه حين كان في بني سعد ،كذا ظهر لي ثم رأيت ابن الجوزي وهو في عصر السعد التفتازاني ، قال : فشقه وما شق عليه ، وحمله على أن مراده صبر صبر من لا يشق عليه خلاف الظاهر وقيل شق عليه لأنه ورد في حديث فأقبل وهو متنقع اللون أي صار كلون الغبار وهو شبيه بلون الميت وذلك للمشقة قلت : بل لرغبة بما رأى أنه فعل به وإنما شق أولا لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، ولعل هذا الشق سبب في الإسلام قرينة إذ روى أنه غلب شيطانه فاسلم وشق أيضاً عند البعث لزيادة الكرامة وليقوى على الوحى وشق عند الإسراء ليتهيأ للترقى إلى الملاً الأُعلى والثبوت في المقام الأُسني والتقوى لاستجلاء الأسهاء الحسني زاد بعضهم أيضاً أنه شق وهو ابن عشر سنين ، قال الأجهورى:

وشق صدر المصطفى وهو فى دار بنى سعد بلا مرية كشقه وهو ابن عشر وفى ليلة المعسراج وللبعثة

ويروى شق صدره ، ويروى شق بطنه ، ويروى شق قلبه ويجمع

بأن المراد بالصدر البطن وقد ثبت أنه شق من الموضع المنخفض أسفل الصدر إلى موضع نبات شعر العانة ، ولما شق بطنه شق قلبه ولم يكن استخراج العلقة السوداء إلا في الشق الأول،أخرجها الملك فقال: هذا خط الشيطان منك وأما في غير الأولى فاستخرج الأذى وهو ما يكون في جبلة البشر أو بقية ذلك العلقة وزاد خيراً وقوة قلب وإسلام ، روى أنه أتاه جبريل وميكائيل وملك آخر فاحتملوه من الحجر تعظيماً له حتى جاءوا به زمزماً فألقوه على ظهره فشق ذلك جبريل ، وقال لميكائيل ائتني بطست من ماء زمزم كبي أطهر قابه وأشرح صدره أي أُزيده تطهيراً وشرحاً،فاستخرج قلبه وغسله ثلاث مرات ونزع ما فيه من أذى وأتاه ميكائيل بثلاث طسات من ماء زمزم ومهن كان ذلك الغسل ثم أعيد ما طهر به قلبه إلى زمزم ليحصل لزمزم كمال الشرف، وقد جزم علماء الشافعية بأن ماء زمزم أفضل المياه أي سوى الماء النابع من بين أصابعه كما قيل:

(1V)

وأفضل المياه ماء قد نبيع بين أصابع النبي المتبع يليه ماء زمنزم والكوئسر فنيل حيل مصر ثم باق الأمهر

قلت بل ماء الفرات يلي ماء النيل وماء سيحون ، يلي ماء الفرات وماء جيحون ، يلي ماء سيحون ، ثم باقى الأنهر ، لأن الأربعة من الجنة سورة

على ما يذكر في بعض الآثار ثم أتى بطشت من ذهب ممتائنا حكمة وإ،اناً أى شيئاً من الأجسام يحصل الإيمان والحكمة أو ذلك من تجسيم المعاني أو بتمثيل ، وقال ابن أبي جمرة : الإيمان والحكمة جوهران فأفرغه في قابه و لأه حكماً وعلماً ويقيناً وإسلاماً ،أي انقياداً لأُوامر الله فهو أثبت الناس ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه مائلا إلى اليسار بخاتم النبوة ، وكان خاتم النبوة لغيره من الأنبياء في أيدهم الأيمان وشاركه الأنبياء أيضاً في شق الصدر وإنما اختص بشق القلب وتكرر الشق وإخراج العلقة وأنكر عياض وقوع الشق عند الإسراء ، والصحيح ثبوته ذكر الطبراني عن ميمون أنه أتاه جبريل وميكائيل فقالا : أيهم ؟ وكانت قريش تنام حول الكعبة . فقالا : أمرنا بسيدهم، ثم ذهبنا ثم جاءوه وهم ثلاث ، وذكر الشق . وروى مسلم : سمعت قائلًا يقول : أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي ، والمراد بالرجلين حمزة وجعفر رضي الله عنهما ، وكان نائماً بينهما وذكر الشق وروى أنه أتوه مضطجعاً بين نوم ويقظة وهو محمول على ابتداء الحال، ولما خرج إلى باب المسجد وأركب البراق استمر على اليقظة ، وروى أنه استيقظ وهو في بيت أم هانيء أو في المسجد وأنه ذكر ذلك وبه تمسك أيضاً من قال : أنه أسرى بروحه فإن قيل بالتعدد فلا إشكال وإلا حمل على الاستيقاظ من الملكوت

إلى عالم الدنيا وإنما كان طست من ذهب لأنه أواني الجنة ولا تأكله النار ولا التراب ولا يصدأ وأنه أثقل الجواهر ، كما أن قلبه \_ صلى الله عليه وسام\_أواني أحوال الجنة لا تأكله النار ولا التراب بعد موته ولا يصدأ وأنه أثقل القاوب وأن الوحى ثقيل وأيضاً كان ذهباً ليناسب إذهاب الرجس والذهاب إلى الله تبارك وتعالى ولوقائه ونقائه وصفائه وإنما استعمل في أمره مع أنه حرام في شرعه على الرجال لأنه إنما حرم في الدنيا وتلك الحال من أحوال الآخرة ، ولأَّنه لم يتمتع بـ وإنَّما كان بيد ماك هو المتناول به والماك لم يحرم عليه ،وذكر ابن حجر أنه إذا كان محرماً عليه تنزه أن يستعمل في أمر يتعلق ببدنه المكرم ، فالأولى أن يجاب بأن الذهب إنما حرم بعد الهجرة ، والحكمة في شق القلب للحكمة والإيمان مع إمكانهما بلا شق أن تحصل له القوة على بمان من ثلاثة أوجه التصديق والمشاهدة وعدم الخوف من العادات المهلكة فإنه معلوم أن القلب إذا جرح مات صاحبه وكان الغسل مماء زمزم لأَّنه يقوى القلب ويسكن الروع واستدل البلقيني بأنه أفضل المياه حتى ماء الكوثر إذ لو كان ماء أفضل منه لكان الغسل به ، والمراد بالصدر في رواية فغسل صدري القلب كما في الواية الأخرى أو غسل صدره وغسل قلبه ولما تم الشق والغسل وأخرج لباب المسجد أركبه جبريل على البراق ومضى به

إِلَى بيت المقدس المراد بقوله ﴿ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ﴾ أي الأبعد وصفه [ بالأقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد والمقدس بفتح الميم وكسر الدال مصدر ميمي بمعنى الطهارة وأضيف إليه لأنه لم يعبد فيه صنم ولم يكن فيهِ ، ويقال المقدس بضم الميم وفتح الدال وإسكان القاف وبفتحها فتشدد الدال والإضافة على هذين الوجهين إضافة موصوف لصفة أي البيت المقدس أو المقدس عليهما هو الله سبحانه ، ويسمى أيضاً مسجد الميام الَّذِي بَارَكْنَا ﴾ التفات من الغيبة إلى التكلم ﴿ حَوْلَهُ ﴾ بركات الدين والدنيا لأنه متعبد الأنبياء من وقت موسى عليه السلام ومهبط الوحى محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة وقبلة الأنبياء وهناك الحشر وحول الشيء جانبه وكان البراق مسرجاً ملجماً والسرج من لؤلؤة بيضاء ، واللجام من ياقوت أحمر ، والركابان من زمود أخضر وليس البراق من خصوصيته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولكن اختص بكونه مسرجا ملجماً ووضع حافره عند منتهى طرفه وكانت الأنبياء تركبه قبله ويمشى بهم على شكل سيردواب الدنيا ولكن ذكروا أن إبراهيم عليه السلام يغدو من الشام إلى هاجر وإسماعيل ويقيل مكة ويروح منها ويبيت عند أهله بالشام عليه ولعله يبارك له في السير تحت إبراهيم أو تطوى له الطريق أو يسرع البراق به إسراعاً ليس على شكل وضع

الرجل في منتهى الطرف وفي هذا الجواب الآخر بعض منافرة لما ذكر من كون مشيه على شكل سير دواب الدنيا . قال النووى : شاركه \_ صلى الله عليه وسلم\_في ركوبه جميع الأنبياء . قال الأجهوري : وهو يحتاج إلى نص صريح وأما ركوب إبراهيم فسلم يركبه للبيت الحرام لزيارة إسماعيل وهاجر أو للحج ، قلت : بل النووى نفسه ذكر ذلك ونصه : قال صاحب مختصر العين وتبعه صاحب التحرير كان الأنبياء يركبون البراق ، قال : وهذا يحتاج إلى نقل صحيح أ. ه ذكر يزيد ابن أبي مالك عن أنس وصلا بالحديث ما نصه وكانت تسخر للأنبياء قبله ، وفي حديث أبي سعيد عند ابن اسحاق نحوه ، وقال ابن دحية وغيره : أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ اختص به وأول قول جبريل للبراق لما استعصت ما ركبك أكرم على الله منه بأن المعنى ما ركبك أحد قط فكيف يركبك أكرم منه كقول امرىء القيس على الأحب لاجتدى بمناره ظاهره أن له منارا لا يهتدى به والمراد أنه لا منار له البتة فكيف يهتدى به وقد جزم السهيلي بأن البراق استصعب عليه لبعد ركوب الأنبياء قبيله وكذاوقع عند ابن اسحاق أنها استصعبت لبعد العهد بركوب الأنبياء، لم تكن ركبت في الفترة وعلى ذلك يحمل أحاديث - أنه صلى الله عليه وسلم - ربطه حيث تربط الأنبياء بدون ذكر

المربوط ما هو ولا حاجة إلى ادعاء احتمال أن الذي يربطونه غير البراق وأنهم يربطون أنفسهم بحلقة صخرة بيت المقدس أي يتمسكون بها وتكون من جنس العروة الوثقي ، وذكرالبيهتي عن أبي سعيد فأوثقت دابتي بالحلقة التي كانت الأنبياء تربطها بها وذلك الربط عند وصوله إلى بيت المقدس والبراق يذكر ويؤنث كما رأيت ، وليس بذكر ولا أنثى وهو مخلوق بلا توليد ولا لتوليد ، وذلك البراق هو نفس البراق الذي يركبه إبراهيم وغيره . وروى أن الله تبارك وتعالى أعد لرسول الله ــ صلى الله عليه وسام ــ في الجنة أربعين ألف براق ترعى في مروج الجنة ، ذكره بعض شراح البخارى ، والمرج الأرض الواسعة المخضبة والحكمة في الإِسراء به راكبا مع القدرة على طي الأرض له إِشارة إِلى أَن ذلك تأنيس له بالعادة في مقام خرق العادة لأَن العادة جرت أن الملك إذا استدعى من يختص به بعث إليه عركوب سنى يحمله عليه في وفادته إليه والحكمة في كون البراق دون البغل وفوق الحمار أبيض ولم يكن على شكل الفرس،الإِشارة إلى أن الركوب كان في سلم وامن لا في حرب وخوف وإظهار المعجزة بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذاك في العادة وسمى براقاً أُخذ من البريق وهو شديد البرق وهو اللمعان ، وقيل سمى لسرعة سيره فهو كالبرق ، وقيل لأنه ذو

ارنين أبيض وأسود يقال شاة برقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سود وحمر وكان هو كذلك فيه طاقات سود وصح أنه يضع خطوه عند أقصى طرفه بسكون الراء وبالفاء أي رجاه عند منتهي مايري بصره فيقطع من الأرض إلى السماء في خطوة لأن بصر الذي في الأرض يقع على السماء . قال ابن المنير : فبلغ أعلى السماوات في سبع خطوات . وعن ابن مسعود كان إذا أتى على جبال ارتفعت رجلاه ، وإذا هبط ارتفعت يداه ، رواه أبو يعلى والبزار ، ومعنى ارتفعت طالت وذلك رفقا براكبه . وروى ابن سعد له جناحان ، ذكره الواقدى وذكر الغبطي أن له جناحين في فخذيه يحفر مهما رجليه أي يعين، وكان في فخذيه لئلا يتضرر راكبه وأنه مضطرب الأذنين أي محركهما دائماً ، وقيل طويلهما ، وعن ابن عباس بسند ضعيف له خد كخد الإنسان وعرف كَعُرْف الفرس وقوائم كالإبل وأظلاف وذنب كالبقر وكان صدره ياقوتة حمراء ولما أراد صلى الله عليه وسلم - أن يركبه استصعب فقال له جبريل: ماحملك على هذا، ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه فارفض عرقاً أي سال وجرى عرقه بسبب العتاب . رواه الترمذي وابن حبان ، قال الترمذي : حسن غريب . وقال ابن حبان : صحيح . وذكر ابن اسحاق عن قتادة أنه استصعب فوضع جبريل يده على معرفته

ثم قال : ألا تستحى يا براق، فوالله ما أركبك خلق اكرم على الله منه فاستحبى حتى ارفض عرقاً وقر حتى ركبه، وهو مرسل لأنه أسقط ذكر الصحابي وهو أنس . وفي رواية ويثمة عند ابن اسحاق تعست حتى لصقت بالأرض فاستويت عليها وفي رواية ابن سعد في شرف المصطفى فكان الذي أمسك بركابه جبريل وبزمام البراق ميكائيل أي بمقوده ، وأما اللجام فكان بيده ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكر أن جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، وذكر أن جبريل ركب أمامه على ذاك البراق وذكر أنه ركب خلفه ويجمع بين هذه الروايات بأنه تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا ، وإنما استصعب ليضمن ـ صلى الله عليه وسلم ـ له الجنة أو لأنه لم يذلل قبل ذلك إن قلنا إنه لم يركبه أحد قبله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو لبعد العهد بركوبه إن قلنا إنه ركب قبله أو للزهو بركوبه ـ صلى الله عليه وسلم ـ والطرب به وعليه فإنماأراد جبريل بقوله ما حملك على هذا وقوله ألا تستحى زجره عما يوهم الامتناع أو استنطاقه بأنه لم يرد الامتناع فعرق خجلا من العتاب وما أوهمه استصعابه. وفي مسند أحمد عن حذيفة أتى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - بالبراق فلم يزل على ظهره هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس وهذا يفكر على الجمع المذكوربينالروايات آنفاً لكن لم يسند

حذيفة ذاك عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ولعله قاله عن اجتهاد أوجبريل بالنصب على المعية والمصاحبة في مجرد السير دون الركوب أو بالرفع على الابتداء أي وجبريل سائق أو قائد ، وسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجبريل وميكائيل إلى أن بلغوا أرضاً ذات نخل . فقال له جبريل: انزل فصل هنا ففعل ثم ركب . فقال له: اتدرى ابن صليت . قال : لا . قال : صليت بطيبة أي المدينة وإليها الهجرة . وروى المهاجر فقيل بضم الميم وفتح الجيم مصدر ميمي بوزن مفاعلة لكن أسقطت التاء شذوذاً وكان الإسراء قبلها بعام ونصف على الراجح فانطلق البراق ہموی به أی يسرع فهو مجاز مرسل تبعي علاقته اللزوم لأنه يلزم من الهوى الإسراع أو شبه مشيه بالهوى بجامع غاية السرعة يضع حافره حيث أدرك طرفه ويسمى الحافر لأنه يحفر الأرض وهكذا سائر حوافر الدواب ، فقال له جبريل انزل فصل هنا ففعل ثم ركب فقال له أتدرى أين صليت . قال : لا . قال : صليت عمدين عند شجرة موسى ، ومدين بلد بالشام تلقاء غزة ، والشجرة هي التي استظل ما موسى عليه السلام ، وأسند ظهره ليستريح حين اتهم بقتل القبطى فهرب ، وقال الحلبي : هي التي سمع منها النداء « ياموسي إني أنا الله رب العالمين » والراجح الأول ثم ركب فانطلق البراق يهوى به ثم قال

له : انزل فصل ، ففعل ثم ركب فقال : أتدرى أين صليت . قال : لا . قال : صليت بطورسيناء حيث كلم الله موسى وهو جبل بالشام ، وفي كلام بعض : جبل بين مصر وإيليا ، ويقال طور سنين ، وقد أقسم الله جل جلاله به وألفه للإلحاق لا للتأنيث فإنما منع الصرف للعلمية مع العجمة أو مع التأنيث على إرادة البقعة ثم بلغوا أرضاً وبدت قصور فقال له انزل فصل ، ففعل ، ثم ركب وانطلق البراق يهوى به ، فقال له : أتدرى أين صليت . قال : لا . قال : صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم ،وهو قرية بالشام تلقاء بيت المقدس سميت بذلك لأن اللحم يطلق على البيت الذي يغتاب فيه الناس، فلعل هذه القرية كانت محل اغتياب الناس كما في القاموس وجملة المواضع التي صلى فيها في طريقه إلى المقدس أربعة ، وذكر شداد ابن أوس أنه صلى في ثلاثة واسقط الصلاة عند الشجرة ، وذكر مر بمدين بأرض بيضاء هي مدين فأمره بالصلاة فيها ذكره البزار والطبراني والبيهةي مصححاً لهُ في دلائلهُ وبين ما هو يسير على البراق إِذ رأى عفريتاً من الجن يطالبه بشعلة من نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كلما التفت رآه . فقال له جبريل : ألا أعلمك كلمات تقولهن إِذا قلتهن طفثت شعلته وخر لفيه أى على

فيهُ ، وكذلك كناية عن الموت فقال لهُ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بلى فقال جبريل : قل أعوذ بوجه الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فترة الليل والنهار إلا طارقاً بطرق بخبر بارحمن . فقالها ، فانكب العفريت لفيه وانطفأت شعلته وكلمات الله القرآن والتامات صفة كاشفة وما ينزل من السهاء البلايا والمصايب كالزلازل والصواعق وما يعرج فيها هوسؤال الأعمال التي هي سبب نزول البلاء، وذرأ خلق ومايخرج من الأرض نبات ودواب مضرة ومعنى فترة الليل والنهار سكون الأصوات فيهما وفي نسخة فتن الليل والنهار جمع فتنة وهي الميل عن الله وطارق الليل والنهار ما يحدث بغتة فساروا وأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون في وقت والمراد باليوم الوقت ، فلا يقال انهُ لم يمكث عندهم يومين كلما حصدوا شيئاً عاد كما كان فقال ياجبريل ما هذا أُقال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفهُ وقولهُ ما هذا إشارة إلى الفعل فيقدر مضاف في المبتدأ ومضاف في الخبر أي كفعل هؤلاء فعل المجاهدين أو استعمل ما فى العقلاء استنكاراً لحالهم حتى كأنهم لم يعرف جنسهم والمراد

بالحسنة النفقة وغيرها وظاهر قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفإن هذه المضاعفة لا تختص بالمجاهدين . وقد يقال تكرر الجزاء هذا العدد المذكور لا يتخلف في المجاهدين بخلاف غير وساروا ووجد ريحاً طيبة فقال: ياجبريل ما هذه الرائحة . فقال : رائحة ماشطة بنت فرعون ، ورائحة أولادها وهي امرأة حزقيل خازن فرعون واسمها قنه بينما هي تمشط بنت فرعون أى تسرح شعرها إذ سقط المشط بتثليث الميم ، فقالت : بسم الله تعس فرعون . فقالت ابنة فرعون : أو الك رب غير ألى ؟ فقالت : نعم ؟ قالت : أفأُخبر بذاك أبي . قالت : نعم . فدعاها ، فقال : ألك رب غيرى ؟ قالت : نعم . ربى وربك الله الذى خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحيينا رب السماوات والأرض لا شريك له ، وكان للماشطة ابنان كبيران وولد صغير ذكر وقيل أنثى وزوج ، فأرسل إليهم فرعون فحضروا ، فراود المرأة وزوجها إن يرجعا عن دينهما فأبيا . فقال : إنى قاتلكما . قالت : إحسانا منك إن قتلتنا أن تدفننا في بيت واحد . قال ذاك بما لك علينا من الحق وهو الخدمة. والتقدير أحسن إلينا إحساناً منك فأمر ببقرة من نحاس أي بقدرة كبيرة واسعة من التبقر وهو التوسع أو تسع بقرة تامة بتوابلها وروى بنقرة بالنون وهي قدر يسخن

فيها الماء أو غيره فاحميت ، وروى أنه أحمى فيهما زيت طيب فالقوا فيها واحداً واحدا وابتدأ بالأولاد للتخويف والحسرة حتى بلغوا الرضيع وكانت تحمله فتأخرت قليلا ، فقال : يا أماه قعى بفتح القاف فعل أمر من الوقوع ولا تقاعسي بفتح التاء أي لا تقاعسي أي لا تتأخري فإنك على الحق فألقيت هي وأولادها ، وأما زوجها فأرسل إليه فرعون في طلبه فقيل إنه أوى إلى موضع كذا . . بجبل كذا . . كذا . . أفبعث في طلبه وأتى على قوم ترضخ رءوسهم كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء فقال جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين تتثاقل رءُوسهم عن الصلاة المكتوبة أي يكسلون من الأمم السالفة لأن الصلاة لم تفرض حينئذ ومثل له حال من يكون هذا الوصف من هذه الأمة فيكون إخبارا بما سيكون ثم أتى على قوم عراة على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون في أودية جهنم كالإِبل والغنم ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم أي حجارتها المحماة فقال من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاً قيل عوقبوا بذلك لأنهم بمنعونها ليزينوا بها ملابسهم ويوفروا بها مأكلهم ومشاربهم ويتفكهوا بها فأبدلوا الرقاع والعراء بدل الملابس المزينة وأبدلوا الضريع والزقوم والرضف بدل المآكل والمشارب الطيبة

والمراد من يمنعها من الأمم السابقة لأنها لم تفرض حينئذ ومن بمنعها من هذه الأَمة فيكون إِخبارا بما سيكون قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم \_ ينزل في كل سنة اثنتان وسبعون لعنة لعنة على اليهود ولعنة على النصارى وسبعون على مانع الزكاة ثم أتى على قوم بين أيدهم لحم نضيج في قدور ولحم آخر في قدور نيّ خبيث فجعلوا يأكلون من الني الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب فيأتى امرأة خبيثة والمرأة تـأتى غير زوجها ثـم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب ولا شيء إلا حرقته فقال ما هذا يا جبريل؟قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه أى ممنعون من سلوكه وتلا رسول الله حملي الله عليه وسلم \_ وقيل جبريل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ورأى رجلا يسبح في نهر من دم أي يعوم يلقم الحجارة أي ترميه الملائكة بالحجارة في فيه فقال ما هذا يا جبريل؟فقال هذا مثل آكل الربوا أي آخذه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب ونكتته أن الأكل أعظم منافع المال ثم أتى على رجل جمع حزمة حطب بضم الحاء الأولى وكسرها لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا الرجل من أُمتك تكون عنده أمانات الناس

لا يقدر على أدائها ويريد أن يتحمل عليها قيل المراد بالأمانات ما يشمل أيضا الوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنصح وساثر ما يجب للمسلم وأتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم عقاريض من حدید، وروی من نار کلما قرضت عادت لا یفتر عنهم فقال من هؤلاء يا جبريل؟قال هؤلاء خطباء الفتنة خطباء أمتك أي بعض خطباء أمتك وهو بدل بعض يقولون مالا يفعلون والمراد بالخطباء ما يشتمل الوعاظ والمدرسين والعلماء وغيرهم وأضافهم إلى الفتنة إضافة سبب لمسبب لأن حالهم سبب للإفتان لمناقضة أقوالهم أفعالهم. ومر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدرهم وكونها من نحاس حقيقة أو مجازا أى شديدة كالنحاس ولا شك أن الحديد أحد من النحاس ولكن خص النحاس لأنه في النار أشد حرارة ولذا تصنع منه القدور فقال من هؤلاء يا جبريل؟قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم وخص الوجوه والصدور لأنها يظهر فيها الشين كما أظهروا شين أعراض من اغتابوا والغيبة كبيرة في المسلم عندنا مطلقا وقال قوم إِن كانت في العلم وحامل القرآن وإلا فصغيرة قيل تباح في مواضع منظومة في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحسفر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر

وأتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم فجعل يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع فقال ما هذا يا جبريل ؟قال هذا الرجل أي مثله يتكلم بالكلمة العظيمة تكون سببا للهلاك مثلا أو لإضاعة مال أو هجر مسلم ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها وفي الحديث البلاء موكل بالمنطق وبين ما هو يسير إذ دعاه داع عن شماله يا محمد انظرني بوصل الهمزة وضم الظاء أي انتظرني أو انظر إلى أن أسألك فلم يجبه فقال ما هذا ياجبريل ؟قال داعي اليهود أي مثل الداعي إلى هواهم وما ظلوا به وكذا في داعي النصاري والإضافة عند اللقاني للبيان كما في حديث ابن أبى ليلى قال له جبريل أتدرى من الرجل الذى دعاك عن يمين الطريق ؟قال: لا. قال تلك اليهود تدعوك إلى دينها اه. أما أنك لو أجبته لتهودت أمتك وبينا هو يسير إذا دعاه داع عن شاله يا محمد انظرني أسألك، فلم يجبه فقال ما هذا يا جبريل؟قال داعى النصارى أما أنك لو أجبته لتنصرت أمتك وبينا هو يسير إذ هو بامرأة حاسرة عن ذراعيها أى كاشفة وعليها من كل زينة خلقها الله وذلك ما يجلب القلوب فقالت يا محمد انظرني أسألك فلم يلتفت إليها فقال :منهذا ياجبريل؟

قال تلك الدنيا أما أنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة وقد تعرضت له يوما فقال إنىلست أريدك. قالت إن لم تردني فسيريدني غيرك ، وبينا هو يسير إذا هو بشيخ يدعوه متنحيا عن الطريق مظهرا الديانة والورع يقول هلم يامحمد. فقال جبريل بل سريا محمد قال من هذا يا جبريل ؟قال هذا عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه وقد عصمك الله منه وإنما بادره جبريل هنا بقوله بل سريا محمد إن نبينا محمد ـصلى الله عليهوسلمـكان عنده زيادة لطفورحمة بالشيوخ والفقراء وقد علم جبريل ذلك منه ولأن فتنة إبليس أشد من فتنة غيره وسار فإذا هو بعجوز على جانب الطريق، فقالت يا محمد انظرني أسألك فلم يلتفت إليها فقال من هذه يا جبريل قال إنه لم يبق من عمر الدنيا إلا ما بقى من هذه العجوز. وروى البيهقى في الدلائل عن أنس أنه مر بجماعة فسلموا عليه فقالوا السلام عليك يا أول السلام عليك يا آخر، السلام عليك ياحاشر. فقال له جبريل اردد عليهم السلام وهم ابراهم وموسى وعيسى وفي رواية أنه مر عوسى عليه السلام يصلى في قبره فقال أشهد أنك رسول الله ولا مانع عن صلاة الأنبياء في قبورهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون يتعبدون بما يجدون من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به كما يليهم أهل الجنة الذكر. وروى أبو هريرة أنه رأى

أخونة عليها لحم طيب ليس عليها أحد وأخرى عليها لحم منتن عليها ناس يأكلون قال جبريل هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويتركون الحلال ومر بقوم بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر. قال جبريل هم أكلة الربا ومر بقوم مشافرهم كالإبل يلتقمون جمرا فيخرج من أسافلهم قال جبريل هم الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما ومر بنساء علقن بثديهن ، وقال جبريل إنهن الزواني ومر بقوم يقطع من جنوبهم اللحم فيطعمون وأنهم الغمازون واللمازون ومرعلي واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتافقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة تقول رب ائتني ما وعدتني فقد كثرت عرفي واستبرقى وعبقرى ولؤلؤى ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأبارق ومركبي وعسلي ومأنى ولبني وخمرى فائتني بما وعدتني فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي ولم يتخذ من دوني أندادا ومن خشيني فهو آمن ومن سالني أعطيتهُ ومن أقرضني أجزيته ومن توكل عليَّ كفيته إِنني أنا الله لا إله إلا أنا لا أُخلف الميعاد . قد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين قالت قد رضيت ، ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحا منتنا فقال ما هذا يا جبريل ؟قال هذا صوت جهنم تقول رب ائتني

ما وعدتني فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضويعي وغساقي وعذابي وقد بعد قعري واشتد حرى فاثتني بما وعدتني . قال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت قد رضيت ولما وصل بيت القدس ربط البراق بالحلقة، وروى ربط فرسه يعنى البراق لأنه نزل منزلة الفرس وأنكر حذيفة الربط إذ لايفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشهادة. رواه أحمد والترمذي وصلى ببيت المقدس وأنكر حذيفة أيضاً الصلاة فيه والواضح ثبوت الربط والصلاة والمثبت مقدم على النافي. وعن بريدة وضع جبريل إصبعه في الصخرة فخرقها فشد مها البراق أي بزمامه. رواه البزار والترمذي . وعن ابن مسعود وأبى سعيد دخلت أنا وجبريل بيت المقدس فصلي كل منا ركعتين أى على حدة وروى أنه دخل من بابه المانى ثم نزل عن البراق وربطه بالحلقة بالباب وروى أنه دخل من باب تميل فيه الشمس والقمر. ويجمع بين أحاديث الربط قبل الدخول وأحاديث الربط بعده بأنهُ ربط أولا خارج المسجد ثم فك وربط داخله إكراما لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ وفي ربطه الأَّخذ بالاحتياط في الأُمور وتعاطى الأَّسباب وليس ذلك قادحا في التوكل وكان في ذلك تأنيس بالعادة في ربط اللاواب ومعنى ميل الشمس والقمر عن الباب أنهما عران عليه فيغربان

منه :وقال القليوني بميلان إليه عند طلوعهما بظهورهما عليه أو بميلان عند زوالهما عن الاستواء فيزول ضوؤهما عنهجهة المشرق وقيل فيه تمثيل الشمس والقمر أي مثالهما فيه. وكان هذا الباب مفتوحا روى أن بعض بطارقة الروم وكله هرقل بحفظ بيت المقدس وكان لا ينام حتى يغلق أبوابه ، فلما كان تلك الليلة أغلقها كلها إلا هذا الباب الذي دخل منه -صلى الله عليه وسلم-فإنه أعياه حتى استعان بعماله ومن حضره عليه فلم يستطع أحد أن يحركه ولما صلى الركعتين لم يلبث إلايسيرا حتى اجتمع ناس كثيرون من الأموات بأرواحهم وأجسادهم على الراجح وقيل بأرواحهم من الأنبياء والشهداء ومن ألحق بهم فعرف النبيين بصفة تميزهم من بين راكع وساجد ثم أعلم جبريل الحاضرين بالصلاة وشرعوا فيها بلا أذان ولا إقامة لأنهما شرعا بالمدينة أو بهما ولوقبل أن يشرعا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأُمته وقاموا صفوفا ينتظرون من يومهم فأخذ جبريل بيد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقدمه فصلى بهم في مقدم المسجد وكانوا سبعة صفوف ثلاثة من المرسلين وأربعة من ساثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان خلف ظهره إبراهيم وعن يساره إسحاق. وعن كعب أذن جبريل ونزلت الملائكة من السهاء وحشرالله له المرسلين وزاد الله في سعة المسجد حتى وسعهم فصلى

بهم جميعا ركعتين كانتا مفروضتين عليه وقيل هما نافلتان والراجح أنهما نفل مطلق ولايضر وقوع الجماعة فيهالأنه للتشريع وجوز كثير من العلماء النفل السنن مطلقا بالجماعة وصلاة الموتى تلذذ لاتكليف لانقطاعه بالموتوعلي أنهما مفروضتان عليه فالأقرب عندبعض أنهما الصبح ويحتملان أنهما العشاء على أنهما قبل العروج وإماعلي أنهما بعده فالصبح قال ابن كثيرومن الناس من يزعم أنه أمهم في السهاء والذي تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس والظاهر أنها بعد رجوعه إليه لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل جبريل عنهم واحدا واحدا وهو يخبره قال هذا هو اللايق لأنه أولا كان مطلوبا ليفرض عليه الله وعلى أُمته ما يشاء ثم لما فرغ مما أُريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين ثم أظهر شرفه عليهم لتقدمه في الإِمامة والظاهر أنه صلى بهم في السهاء بعد العروج وفي بيت المقدس قبلة وانتقلوا إليه كما انتقل موسى من قبره الذي رآه يصلى فيه إلى بيت المقدس والسماء وعن أنس لما بلغ بيت المقدس وبلغ المكان الذي يقال له باب محمد أتا إلى الحجر الذي به فغمزه جبريل بإِصبعه فنقبه ثم ربط البراق ولما استويا في سرحه المسجد قال جبريل يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين قال نعم قال فانطلق إلى هؤلاء النسوة فسلم عليهن قال فسلمت عليهن فرددن على السلام فقلت لمن أنتن فقلن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا

أى لم يتوسخوا وأقاموا فلم يظعنوا وخلدوا فلم بموتوا وروى أنهن راهن عن يسار الصخرة ولا يبعد أنهن صلبن خلفه ويحتمل قبل أنه كشف عنهن له حتى راهن في ذلك المحل وهن في الجنة كرامة نه وخرقا للعادة والحكمة في رويته لهن تعظيمه واحتياجه إلى معرفتهن لأَنه يزوجهن أمته وكن على اليسار مع شرف النبي إِشارة لتيسير حصولهن لهذه الأمة وليتفاول بتيسير المعراج وسهولته أو ليكون جانب اليمين له يرقى منه الصخرة وهل رقى الصخرة أو عرج من جهة عينها خلاف والحور خلقن من الزعفران أو من تسبيح الملائكة ومن قطرات تقطر من جناح جبريل لينتفض بعد خروجه من بعض الأنهار ولما فرغ من صلاته قال جبريل يا محمد أتدرى من صلى خلفك مؤتما بك قال لا قال كل نبي بعثه الله أي أوحى إليه ولا ينافي قوله ما مر من أنه عرف النبيين لأنه يحتمل أنه عرفهم بأشخاصهم ولم يعرف أنهم صلوا كلهم خلفه مكانه. قال له أتدرى من صلى خلفك منهم لو عرف ونسى أو عرفهم ولم يعرف أنه لم يبق منهم أحد، ولما فرغ أثنى كل نبي على ربه سبحانه بثناء جميل فقال ابراهم الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظما وجعلني أُمة قانتا يؤتم بي وأنقذني من النار وجعلها على بردا وسلاما وقال موسى الحمد لله الذي كلمني تكليما وجعل هلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل

على يدى وجعل من أمتى قوما مهدون بالعق وبه يعدلون وقال داود الحمد لله الذي جعل لى ملكا وعلمني الزبور و ألان لى الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب وقال سليمان الحمد لله الذي سخر لى الرياح وسخر لى الشياطين يعملون لى ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وكانت باليمن لا تحرك من مواضعها يأكل من الواحدة ألفرجل، وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلا وسخر لي الإنس والطير والدواب وفضلني على كثير من عباده المؤمنين وآتاني ملكاً لا ينبغي لأَحد من بعدى وجعل ملكى ملكاً طيباً ليس فيه حساب ولا عقاب ، وقال عيسى عليه السلام : الحمد لله الذي جعلني كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وجعلني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذن الله ورفعني وطهرنى وأعاذني وأمى من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل. فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كلكم أثنى على ربه وأنا مثن على ربى أى مزيد للثناء عليه ثم شرع يقول : الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً ،وأنزل على الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أُمتي خير أمة أُخرجت للناس وجعل أُمتي وسطاً أي خياراً

عدولا ، وجعل أُمتي هم الأُولون والآخرون ، وشرح لي صدري ووضع عنى وزرى ، ورفع لى ذكرى ، وجعلني فاتحاً أى للشفاعة ، خاتماً . . أى للنبوة . فقال إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم - الإشارة إلى الثناء لا خصوص قولهِ ورفع لى ذكرى خلافاً الأجهوري أي بفصاحته وبلاغته وثوابه ، وفضلكم بفتح الضاد والتخفيف زاد عليكم في الفضل والأجر دنيا وأخرى وفيه رد على المعتزلة القائلين لا فضل لبعضهم على بعض ، ويرد عليهم ظاهر القرآن أيضاً تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وتوقف بعضهم ، وقال السكوت أفضل والصحيح ثبوت التفضيل بين الأنبياء غير المرسلين وأن المرسلين أفضل والتفضيل بين المرسلين ، وفي حديث أبي أمامة عند الطبراني في الأوسط ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ والجمع بينه وبين ما مر من أن مقدمه جبريل أنهم لما قدموه لم يتقدم حتى قدمه جبريل ، وأخذ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من العطش أشد ما أخذه فجاءه جبريل ـ صلى الله عليه وسلم\_بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن ، فقال له جبريل: اخترت الفطرة ، ولو شربت الخمر لغوت أمتك ولم يتبعك منهم إلاقليل . وفي رواية أن الآنية كانت ثلاثة والثالث فيه ماء ، وأن جبريل

قال له : لو شربت الماء لغرقت أمتك . وفي رواية أن أحد الآنية التي عرضت عليه فيه عسل بدل الماء ، وأن جبريل قال له : لو شربت العسل لهلكت أمتك بحب الدنيا ، ويجمع بين ذلك بان يكون بعض الرواة اقتصر على إناءين وأن يكون أحد الثلاثة كان فيه عسل،ثم جعل فيه الماء أو مزج العسل به وغلب الماء على العسل أو تكون الأُّواني أربعة ، وبعض الرواة اقتصر وبعض وفيٌّ ، روى أنه شرب من العسل قليلا . وروى أنه شرب من الماء قليلا، فمعنى لوشربت لورويت، والخمر التي أتيهما هي من خمر الجنة كما جزم به اللقاني وإنما تجنبها لشبهها بخمر الدنيا التي ستحرم ويكون ذلك ابلغ في الورع وأدق لأُنه ترك ما يشابه ما سيحرم، وأراد بالفطرة اللبن الذي هو علامة الفطرة التي خلق الله عليها العبد وهي الإسلام لكون اللبن سهلا طيباً طاهراً سائغاً للشاربين سلم العاقبة 'أوالمعنى اخترت اللبن الذي عليه تنبت الخلقة وبه نبت اللحم ونشر العظم أو اخترته لأَنه الحلال الدائم في دين الإِسلام بخلاف الخمر فستحرم وهي أم الخبائث جالبة لأنواع الشر حالا ومثالا ، وبما ذكرته أولا قال النووى ، وقال القرطبي : يحتمل أنه سمى اللبن فطرة لأَنه أول شيء يدخل جوف المولود ويشق أمعاءه والسر في ميله صلى الله عليه وسلم - إليه كونه مألوفا له ، وترد القريبي القرطبي

والغيطي في كون تلك الخمر من الجنة أو لا فعلى أنها منها توقاها لمشابهة الخمر التي ستحرم وهي خمر الدنيا،حرمت في المدينة وعلى أنها من الدنيا فتوقاها تورعاً وتعريضاً بأنها ستحرم ولما وافق الصواب قال له جبريل : أصبت الفطرة ، وروى : أصبت أصاب الله بك ، قال ابن المنير:اتخذ شراباً حلالا ولو ماء وضاهي به الخمر في الصورة وهيأُهُ بالهيئة التي يتعاطاها أهل الشهوات من اجتماع وآلات فقد أتى منكراً ولا يجد وقد ذكر مثل ذلك صاحب المعلقات وهو من أصحابنا الأباضية لكنه مجهول فالتحقيق أن ماء البن بلام واحدة وباء مضمومة ونون مشددة المسمى بالقهوة يحرم من حيث تسميته بالخمر وهي لفظ القهوة والاجتماع عليه بهيئة مخصوصة وآلة ،فإن لم يكن ذلك لم يحرم ولو سماه شاربه الخمر قهوة مع أن القهوة من أساء الخمر إذا لم يعرف معنى هذا الاسم أو عرف ولكن لم ينو المضاهاة ، وعن بعض أنه أتى بإناء خمر وإناء لبن بعد ما خرج من المسجد ولم يذكر ثالثاً . وروى شداد وأوس أنه أتى بإناء لبن وإناء عسل فأخذ العسل مداية الله فقال جبريل للملك الذي ناوله أخذ صاحبك الفطرة ، وذكر ابن كثير وغيره أنه أتى بالأواني أيضاً عند سدرة المنتهى، قال جبريل أيضاً: أصبت الفطرة للتأكيد والتحذير فيما سواه ثم أتى بالمعراج الذى تصعد عليه أرواح

بني آدم غير المشركين مع الملائكة بعد قبضها حتى تـأتى الدار البيضاء تحت العرش فتسجد ثم تؤمر بالرجوع حتى تحضر الدفن وما يفعل بجسدها ولم تر الخلائق أحسن من المعراج يراه المحتضراهمرقاة من فضة ومرقاة من ذهب أحد جانبيه ياقوتة حمراءوالآخر زمردة خضراء، وهو من جنة الفردوس منضد باللؤلؤ، عن يمينه ملائكة وعن يساره ملائكة ليصعد عليه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مع جبريل عليه السلام إلى السماوات ليرى فيهن قدرة الله وآياته كما قال﴿ لِنُرِيهُ ﴾ وقرأ الحسن ليريه بالتحتية التفاتاً عن قوله باركنا ، وقال أيضاً بعد أنه هو والالتفات من طرق البلاغة ﴿ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ في السموات فإنما أسرى به إلى بيت المقدس ليسرى منه إلى السماوات فيرى الآيات وقد رأى آيات عظاماً سأَذكرها إِن شاء الله الك ،وهي أعظم وأكثر مما رأى إِبراهيم الخليل عليه السلام،ولو ذكرت بمن التبعيضية لأن إبراهيم رأى ملكوت السماوات والأرض وهي بعض الآيات ، وآيات الله أعم رؤيا منها أكثر مما رأى إبراهيم ويحتمل أن يراد لنريه من آياتنا في طريقه إلى المسجد الأُقصى وفى طريقه إلى السماوات وذلك كله فى ليلة واحدة على الراجع وبما قررت به الآية يعلم بطلان استدلال بعض على أن المعراج كان في ليلة غير ليلة الإسرى إلى المسجد الأقصى بالآية، لأن الإسراء إلى

السماوات لم يذكر هنا وإنما قدم الإسرى إليه على المعراج ليعرج منه مستويا وقصداً لتفاؤله بالاستقامة وفي رؤيته بيت المقدس مطلقاً فوائد منها : إظهار الحق على من عاند لأنه لو عرج به إلى السماء من مكة ولم ير المقدس في ذهابه ولا رجوعه لم يجد لرد معاندتهم سبيلا إلى البيان والإيضاح وقد سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها فأخبرهم بما يصدقونه ،فيلزم أن يصدقوه في بقية ما ذكر من العروج ومنها أن يرى القبلة التي صلى إليها زماناً كما عرف الكعبة التي صلى إليها ومنها أن المسجد الأقصى مجمع أرواح الأنبياء عليهم السلام فاراد أن يشرفهم بزيارته ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولما ارتقى هو وجبريل على المرقاة الأولى ارتفعت بهما خمسائة عام حتى بلغا الساء كما أن بين الدرجتين في الجنة خمسمائة عام تنحط الدرجة كالجمل المبرك فيصعد عليها ولى الله ثم ترتفع إلى مكانها والظاهر أنهُ سلم واحد خرق السماوات السبع من الأرض لا سبع سلالم لكل ساء سلم ، وفي كلام بعض ما يدل على أذه ارتقى على البراق والمشهور ما ذكرته ،ورأيت في كلام البخاري نصاً عن أنس أنه ارتقى على البراق وهو حسن ولو اشتهى أنه ارتقى على السلم ،ولما ارتقيا بلغا بابا من أبواب السماء الدنيا يقال له باب الحفظة عليه ملائكة يحفظون السماوات من الشياطين لا يسمعون إلى الملاُّ الأعلى

ويحفظون الوحى النازل عليه \_ صلى الله عليه وسلم \_ ولكل أمة باب فى السماء الأُولى وقيل لكل شخص بابان،باب ينزل منه رزقه وباب يصعد منه عمله ، وقيل للسماء باب واحد ينزل منه الرزق وتصعد منه الأُعمال وعليه فالجمع باعتبار تعدد الأمور الصاعدة منه والنازلة وعلى هذه السماء ملك يسكن الهواء أسفلها قريباً منها هو خازنها وقائمها ، ويسمى إسماعيل أي مطيع الله لم يصعد إلى السماء بالدخول فيها قط وقيل يدخلها ولا يصعد إلى الثانية ولم يهبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فإنه نزل مع ملك الموت ثم رجع وذكروا أن بين يديه في خدمته سبعين ألف ملك ، وعن أبي سعيد اثنا عشر ألف ملك ، ألف ملك جند كل ملك مائة ألف ملك، فاستفتح جبريل باب السماء بالقرع وكان صوته معروفاً ولكونه بالقرع قيل من هذا وإنما لم يفتح قبل مجيء رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مع أنه أبلغ في الكرامة ليـلم أن الفتح لأجله ولإطلاعه على أنه معروف عند أهل السماء،بدليل قولهم أبعث إليه ولم يقولوا ومن محمد وكذلك في كل سماء ولما استفتح قال له أهل السماء : من هذا . قال : جبريل وذلك أنهم رأوهما ولم يعرفوهما بدليل قولهم من هذا ، وقولهم ومن معك : وقد ذكروا أن جبريل لم يكن حينئذ على الصورة التي يعرفونه بما

فسألوه من هذا ولما أخبرهم قالوا : ومن معك . قال : محمد وذلك أنهم أحسوا أن معه رفيقاً بالمشاهدة لكون السهاء شفافة أو لزيادة النور بحضوره \_ صلى الله عليه وسلم\_فسألوه عنه فقال : محمد . فقالرًا : أوقد أرسل إليه وفي رواية بعث إليه وعلى الوجهين ، فالمراد البعث للعروج لا الرسالة ، لأنهم عرفوا بها قبل ذلك واشتهرت في الملا ُ الأُعلى ، وقبل سألوا عن بعثه للعروج تعجباً من نعمة الله عليه بذلك واستبشاراً به وقد عاموا أن بشر لا يترقى هذا الترقى إلا بإذن من الله تعالى وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل إليه ، وقيل إن الله تعالى أراد اطلاع نبيه على أنه معروف عند الملا الأعلى الأنهم قالوا أو بعث إليه أو أرسل إليه فدل على أنهم كانوا يعرفون أن ذلك سيقع له وإلا لقالوا : ومن محمد كما مر ولما قيل أو بعث إليه وقال جبريل نعم . قيل : مرحبا به وأهلا ، أى صادفت رحبا بك ، أي وسعاً أو رحب الله بك مرحباً أي ترحيباً ، وأتيت أهلا وأهلك الله أهلا أي تأهيلا ، ويزيد الناس في كلامهم وسهلاأى وصادفت أوأصبت مكانأ سهلا وعامل الثلاثة محذوف وجوابأ لجريان ذلك مجرى المثل حياه الله من أخ ومن خليفة ، أي أبقاه الله من الحياة أو سلم عليه من التحية أو طال حياته أو أكرمه غاية الإكرام ومن زائدة في التمييز عند بعض الأُخوة أخوة الإيمان. قال الله سبحانه

وتعالى : « إنما المؤمنون أخوة » والخليفة وكيل الله في تنفيذ الأحكام والباقى دينه لأَنه خلف الأَّديان كلها ولا ينسخ والآخر لأَنه خاتم الأنبياء قالوا ولنعم المجيء جاء أي جاء ونعم المجيء مجيئه ،ويحتمل أن يكون قالوه لما عاينوه من بركاته عليه السلام التي سبقته السماء مبشرة بقدومه وفيه تقديم وتأخيركما علمت ويحتمل أن يكون جملة جاء حالا من المجيء ،أي جاءه أو جاء وهو أي المجيء مجازاً وإنما قيل مرحباً به لا مرحباً بك الأنه حيا قبل فتح الباب وقبل صدور الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم- أوااتعظيم لأن العيبة ربما كانت أفخم من كاف الخطاب والمتكلم بذلك هو ملك غير صاحب السماء وقيل هو صاحبها إسماعيل المذكور ، وقيل جماعة وهكذا سائر السماوات ،ففتحالملك لهما فلما قطعا غلظ السماء وجد فيها آدم كهيئته يوم خلق على صورته وجماله تعرض عليه أرواح الأنبياء وذريته المؤمنين بعد موتهم ، فيقول : روح طيبة نفس طيبة ، وهذا عطف تفسير على أن الروح والنفس واحدة وهو الراجح، اجعلوها في عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الكفار ، فيقول : روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين ، وعن يمينه أسودة وباب يخرج منه ريح طيبة ، وعن شماله أسودة وباب يخرج منه ريح خبيثة وإذا نظر قبل يمينه ضحك واستبشر وإذا نظر

قبل شماله حزن وبكى فسلم عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرد عليه السلام ، ثم قال : مرحباً بالابن الصالح ، والنبي الصالح ، فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ من هذا ياجبريل . قال : أبوك آدم وهذه الأسودة نسم بنيه ، فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، وأهل الشهال منهم أهل النار ، فإذا نظر قِبل يمينه ضحك ، وإذا نظر قِبل شماله بكي ، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة إذا نظر من يدخله من ذريته ضحك واستبشر ، والباب الذي عن يساره باب جهم ، إذا نظر من يدخله من ذريته بكي وحزن ، وقوله اجعلوها في عليين ، وقوله اجعلوها في سجين تفويض من الله الأمر إليه فهو يقضى بحكم الله السابق والأسودة جمع سود وهي أرواح لم تدخل الأُجساد ستخلق أجسادها بعد فهي غير المعروضة ،وكرر الصلاح في وصف النبي – صلى الله عليه وسلم\_مع ذكر النبوة ، وذكر النبوة بصلاحيته لكل من النبوة الكاملة والنبوة والصالح هو القائم بحقوق الله سبحانه وحقوق العباد وإن قلت أرواح المؤمنين في عليين ، وأرواح الكفار في سجين ، قال الله عز وجل : « لا تفتح لهم أبواب السماء » قلنا يحتمل أن تلك الأرواح التي في السماء هي التي لم تدخل في الأُجساد وقد تقرر أن الأُرواح خلقت قبل الأُجساد أو أنها أرواح الأجساد حين خروجها وقبل استقرارها في عليين أو سجين

أو رآها من مكانه وهي في محالها أو مثلت له حالة الأرواح في الاخرة فليست أرواجاً حقيقية أو كانت تعرض عليه الأرواح في بعض الأوقات أو عرضت عليه في ذلك الوقت فوافق المعراج، وفي بعض ذلك منافرة لقوله اجعلوها في عليين اجعلوها في سجين ، إلا أن يقال معناه الاستبشار والتحسر أو معناه أبقوها كما هي ولا ينافي كون باب الجنة عن يمينه وباب النار عن يساره ما قيل أن الجنة في السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة ، لأن الشيء قد يكون عن عينك أو يسارك وهو أعلى أو أسفل وكان آدم في السماء لأنه أول الآباء وأول الأنبياء والرسل وهو الأَصل ولأَجل تأسيس النبوة بالأُبوة في أول انتقاله إِلى العالم. العلوى والتنبيه على ما سيقع له \_ صلى الله عليه وسلم \_ من خروجه من مكة ثم عودة إليها كخروج آدم من الجنة ثم عودة إليها وكلا الخروجين بسبب العدو ،ثم مضى قليلا فوجد أكلة الربا وأموال اليتامى والزناة وغيرهم على حالة شنيعة بنحو ما تقدم من الحالة التي رآهم عليها قبل صعوده وأشنع ، وروى البخارى عن شريك أنه – صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الدنيا النيل والفرات أصلهما والمشهور أن أصلهما تحت سدرة المنتهي ويجمع بأن أصل نبعهما من تحتها ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض ، ووقع في هذه الرواية أيضاً ما

نصه : ثم مضى به في الساء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصور من لؤلؤ وزبرجد، وأنهُ الكوثر وهو مما استشكل من رواية شريك فإن الكوثر من الجنة وهي في السماء السابعة وأُجيب بأن التقدير :ثم مضي في السماء الدنيا إلى السماء السابعة فإذا هو نهر ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل : من هذا . قال : جبريل . قيل : ومن معك . قال : محمد . قيل : أو قد أرسل إليه . قال : نعم . قيل : مرحباً به وأهلا حياه الله من أخ ، ومن خليفة فنعم الأَّخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء فلما خلصا إذا هو بابني الخالة عيسي بن مريم ، ويحيي بن زكريا ، شبيه أحدهما لصاحبه بثيامهما وشعرهما ومعهما نفر من قومهما ، وإذا بعيسى جعد الشعر ليس طويله ولا قصيره من نوع إلى الحمرة والبياض ، سبط الرأس أي مسترسل الشعر كأنما خرج من ديماس أي حمام والحمام والطاعون والزجاج والقص والصابون من عمل الجن وشبهه ـ صلى الله عليه وسلم . بعروة بن مسعود الثقني فسلم عليهما فردا عليه السلام، ثم قالا مرحباً بالأخ الصالح ، والنبي الصالح ودعوا له بخير توافقت الأنبياء والرسل في مخاطبة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بصيغة واحدة وذلك من وقوع الخطر وذلك لأنهم على قلب واحد ولسان واحد وكذا توافقت الملائكة في سؤال جبريل والكلام معه في شأن رسول الله

ـصلى الله عليه وسلمـ وإن قلت لم لم يسل عن عيسى ويحيي عليهما السلام ، قلنا لعل وجهه أنه رأى عيسى عليه السلام في بيت المقدس حيا فرآه في الساء كما رآه في الأرض، لأن ذاته لم يحصل فيها تغير ويعلم أن يحيي مع عيسي في محل فلم يسأل عنهما بخلاف غيرهما فإنه تغيرت حالته في السماء،فسأل عنه وكل منهم قد رفع له من قبره إلى بيت المقدس وإلى السماوات بالروح والجسد عند بعض، وحكمة رؤية عيسى ويحيى في السماء الثانية أنهما المتحنان باليهود أما عيسى فكذبته اليهود وأذته وهموا بقتله فرفعه الله ، وأما يحيي فقتلوه ففيه الإِشارة إِلَى مَا وَقَعَ لَهُ ــ صَلَّى الله عليه وسلَّم ــ في السنة الثانية من الهجرة من امتحانه باليهود، أذوه وعادوه وهموا بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه فنجاه الله منهم كما نجى عيسى منهم ، ثم سموه في الشاة فلم تزل تلك الأُكلة تعاوده حتى قطعت أبهره وتوفى شهيداً ـ صلى الله عليه وسلم ــ فعيسى طلب الانتصار عليهم بقوله « من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ، كذا نبينا - صلى الله عليه وسلم -طلب الانتصار ، في السنة الثانية للخروج إلى بدر العظمى فأجابوه ونصروه ولأنه أقرب الأنبياء إلى رسولالله صلى الله عليه وسلم ومانسخت شريعته إلا شريعة رسول الله -صلى الله عايه وسلم - ولأنه ينزل في آخر الزمان لأمة محمد صلى الله عليه

وسلم - على شريعهم ويحكم بها ، وإذا قال - صلى الله عليه وسلم - أنا أولى الناس بعيسي وكان يحيي معه لأنه ابن خالته وهما كالشيء الواحد وهذا ما يفيده ظاهر الحديث ، أن مريم أخت أم يحيى ، وعليه مالك وجماعة ، وقيل أم مريم أخت أم يحيى فعيسى ابن بنت خالة يحيى ابن خالة أم عيسي فهما أبناء خالة كما في الحديث لكن بواسطة ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل ، فقيل : من هذا . قال : جبريل ، قيل : ومن معك . قال : محمد . قيل : قد أرسل إليه . قال : نعم . قيل : مرحباً به وأهلا وسهلا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخونعم الخليفة ، ونعم المجيء جاء ففتح لهما فما خلصا إذا هو بيوسف ومعه نفر من قومه ، فسلم عليه فرد عليه السلام ، ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح أي كامل في الصلاح والمراد بالأُخوة أخوة النبوة، وهكذا في مثل هذا ودعا له بخير وإذا هو قد أعطى شطر الحسن ، وفى رواية أحسن ما خلق الله قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، قال من هذا ياجبريل. قال : أخوك يوسف ، أى شطر الحسن المنقسم بين الناس غير نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم ـ فإنه قد أعطى الحسن الكامل كما قال البوصيرى :

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم

ولم يحصل الافتتان به كيوسف عليه السلام لأن حُسن يوسف لم يكن عليه غطاء ، وحُسن نبينا - صلى الله عليه وسلم - غطى بالجلال والمهابة والمتكلم لا يدخل في عموم كلامه إلا بقرينة فلا يقال إن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم مقاسم للناس في الشطر الباقي ولا يقال إنهُ داخُّل في قوله احسن ما خلق الله وقوله قد فضل الناس، وقال ابن المنير جد الدماميني إن المراد أنهُ أعطى شطر الحسن الذي أوتيه نبينا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وعن أنس عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجهاً وأحسنهم صوتاً ، قيل حكمة رؤيته - صلى الله عليه وسلم -يوسف عليه السلام في السماء الثالثة ثلاثة أمور الأُّول: الإشارة إلى حاله في السنة من الهجرة تشبه حالة يوسف وما جرى له مع أخوته الذين أخرجوه من بين أظهرهم ثم ظفر بهم فصفح عنهم ، وقال : لا تثريب عليكم اليوم وكذا نبينا \_ صلى الله عليه وسلم \_ جرى له مع قريش كذلك نصبوا له الحرب وأرادوا هلاكه ،وكانوا سبباً في إخراجه من بين أظهرهم ثم ظفر بهم في غزوة الفتح فصفح عنهم وقال: أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم ، وفي هذا نظر فإنهُ لا يختص بالسنة الثالثة . الثاني : أن المناسبة أن السنة الثالثة من سني الهجرة

وقعت فيها غزوة أحد ومما اتفق فيه من المناسبة شيوع قتل النبي ــ صلى الله عليه وسلم - فناسب ما حصل للمسلمين من الأسف على فقد نبيهم ما حصل ليعقوب من الأسف لاعتقاد فقده إلى أن وجدريحه بعد تطاول الأُمد الثالث أن يوسف كيد وألقى في غيابات الجب حتى استنقذه الله تعالى على يد من شاء ورسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقع يوم أحد في حفرة حفرها أبو عامر الفاسق لعنه الله مكيدة للمسلمين على جنبه فضرب بالحجارة على جبهته فأخذ على بيده واحتضنه طلحة حتى قام - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن أبي جمرة - حكمة ذاك أن أمة سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ تدخل الجنة على حُسن يوسف ، فأرى له في الثالثة تبشيراً ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا !! قال : جبريل . قيل : ومن معك . قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه بحذف همزة الاستفهام ، قال : نعم . قيل : مرحباً به واهلا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، وفتح لهما فلما خلصا إذا هو بإدريس قيل هو جد أي نوح قد رفعه الله مكانا علياً هو الجنة أو السماء الرابعة وخص بالرفعة،مع أن من في الخامسة أو فوقها أرفع لأنه أرفع حيا فسلم عايه فرد عليه السلام ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير وقال بالأخ الصالح

تلطفاً وتأدباً ، وقد روى مرحباً بالابن الصالح على أنه من آبائه ، وفي عمود نسبه \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقيل المراد به إلياس وهو بعد نوح وليس من عمود نسبه وهو ضعيف، ولم يسأَّل عن إدريس الأنه رآه في بيت المقدس على حاله في السهاء الرابعة وحكمة رؤيته في الرابعة الإشارة لحالة رابعة في السنة الرابعة من الهجرة من علو شأنه ورفعة منزلته وعظم سطوته وأحرزه \_ صلى الله عليه وسلم لخصائص إدريس عليه السلام فإنه أول من كتب بالقلم وكتب إلى الملوك يدعوهم إلى التوحيد وقاتل بني قابيل فكذلك نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم-اتخذ الكاتب والخاتم، وكتب عنه بالقلم إلى ملوك الآفاق عند استعجال الإسلام يدعوهم إلى طاعته ، وقال ابن أبي جمرة : كان إدريس في الرابعة لأَّنه هناك توفى، ولم تكن له توبة في الأَّرض على ما ذكر ثم `` صعد إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل ، قيل من هذا . قال : جبريل . قيل : ومن معك . قال : محمد . قيل : أو قد أرسل إليه. قال : نعم . قيل مرحباً به وأهلا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء،ففتح لهما فلما خلصا فإذا هو بهارون والنصف الأُعلى من لحيته أبيض والنصف أسود تكاد تصل سرته من طولها والنصف الأسود هو الذي قبض عليهِ موسى وحوله قوم من بني إسرائيل

وهم أولاد يعقوب عليهم الصلاة والسلام ومعنى إسرائيـل بالعربية صفوة الله ، وقيل عبد الله فأسر عبداً وصفوة وائل الله وهو يقص عليهم أخبار الأمم السابقة فسلم عليه فرد عليه السلام ، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير ، فقال : ياجبرايل من هذا . قال: هذا الرجل المجيب في قومه هارون بن عمران ، وكان ألين وفي موسى شدة فكانوا يؤذونه وكان في الخامسة ملك ، نصفه نار ونصفه ثلج يقول سبحان من ألف بين الثلج والنار ، وقال القرطبي إن هذا تسبيح أهلها كلهم وإن من قالها مرة كان له مثل ثوامهم ومات هارون قبل موسى ، وقال يارب مات أخى فاغفر له فأوحى الله تبارك وتعالى إليه لو سألتني الأولين والآخرين لأعطيتك إلا قاتلي الحسين ابن على فإنى انتقم منهم يوم القيامة وحكمة رؤيته لهارون في الخامسة ثلاثة أمور الأول: ؛الفصاحة فإنه أفصح من موسى كماقال الله تعالى عن موسى ، هو أفصح منى لساناً ولا شك أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أفصح من هارون لأن كلامه عربي وكلام هارون عبري، والعربية أفصح ثم هو أفصح العرب كلهم ،وكثر ظهور فصاحته في العام الخامس من الهجرة لكثرة انتشار القرآن والأمر والنهى فيه لظهور الإِسلام فيه أكثر مما سبق الثاني:المحبة فإن هارون محبب في قومه فلقيه في الخامسة

ليؤذن بمحبة قريش له \_ صلى الله عليه وسلم \_ في السنة الخامسة فإنه كثر فيها الإِسلام وحبه ولو بتى جمهورهم على الكفر تبعاً لمن توغل في الكفر والبغض. الثالث: الإشارة إلى حصول حالة له \_ صلى الله عليه وسام تشبه حاله هارون مع بني إسرائيل مما ناله منهم من الإيذاء ثم انتصاره عليهم بعد ما عبدوا العجل بعد ذهاب موسى للمناجاة ونظير ذلك ما وقع لنبينا \_ صلى الله عليه وسلم \_ في السنة الخامسة من قريظة والنضر وقينقاع وفإنهم نقضوا العهد وحزبوا الأحزاب وجمعوها وأظهروا عداوته \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأرادوا قتله فأظهره الله بهم وقتلهم ذكره النجم الغيطي . قال اللقاني : فيه شيء يمنع المناسبة في ذكر بني النضير وقينقاع إذ وقعة بني النضير إنما كانت في الرابعة بعد أحد وكانت أحد في الثالثة باتفاق وأما بنو قينقاع فغزوتها في الثانية فلا مُناسبة إلا في ذكر قريظة ،إذ كانت بعد الخندق والخندق على قول الجمهور كانت في السنة الخامسة ، ثم صعد إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال :جبريل. قيل :ومن معك قال محمد قيل :وقد أَرْسَل إِليه قال نعم. قيل مرحبا به وأهلا حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لهما فجعل بمر بالنبي والنبيين معهم الرهط،أي أقل من عشرة رجال والنبيين معهم القوم

والنبي والنبيين ليس معهم أحد لعدم من صدق به ، ثم مر بسواد عظيم فقال:من هذا. قيل:موسى وقومه ولكن ارفع رأسك فإذا هو بسواد عظيم قد سد الأفق من الجهات الست ،فقال هؤلاء أمتك وسوى هؤلاء من أمتك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولما ذكر ذلك قال عكاشة رضي الله عنه أنا منهم. قال: نعم. فقال منافق:أنا منهم. قال: سبقك ما عكاشة ولم يقل لست منهم سترا عليه ، والقول بأن القائل له بعد عكاشة مسلم وأنهُ سعد بن عبادة مردود ولما جاوزا ما ذكر من النبي والنبيين فإذا هو بموسى بن عمران رجل آدم أى أسمر طوال بضم وتخفيف كأنه من رجال أزدشنوءة كثير الشعر مع صلابته ' لوكان عليه قميصان لنفذ شعره دونهما حال الغضب فسلم النبي- صلى الله عليه وسلم-فرد عليه السلام ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم دعا له بخير، وقال يزعم الناس أني أكرم بني آدم على الله مني فلما جاوره النبي - صلى الله عليه وسلم - بكي فقيل له ما يبكيك. قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر ممن تدخل الجنة من عم بنو أُمتي إسرائيل إني أكرم بني آدم على الله ،وهذا رجل من بني آدم خلفني في دنيا وأتي في أخرى بتخفيف اللام أي أتي خلفي

فلو أنه في نفسه لم أبال ولكن معه أمته وهم أفضل الأَمم عند الله وفى رواية لهان على وإنما سهاه غلاما على عادة البعربوهي أنهم لا يطلقون الغلام على الرجل إلا إذا كان سيدا فيهم. قاله ابن أبي جمرة 'وقيل باعتبار زمان موسى وسنه إلى أن اجتمعا وقيل العرب يسمى مستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية القوة ،وكان وهو مستمر القوة إلى أن دخل -سن الشيخوخة حتى أن الناس في قدومه للمدينة لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبى بكر اسم الشيخ مع أنه صلى الله عليه وسلم \_ سن أمن أبي بكر ، واعلم أن أكثر أهل الجنة هذه الأمة ، وقد صح أن أهل الجنة مائة وثمانون صفا ، هذه الأُمة ثمانون صفا وسائر الأُمم أربعون وبكي موسى وكلامه في شأن ذلك كله الغبطة المحمودة وأسف على ما فاته من الأَجر لأَن لكل نبي مثل أجر من اتبعه والقائل له ما يبكيك هو الله سبحانه وهو أعلم ويدل لهذا قوله في بعض الروايات: وكيف لا أبكى يارب، وكان بكاؤه بعد مفارقته صلى الله عليهوسلم - وقبل أن يبعد مراعاة لجانبه وليسمع بشارته بأن داخلي أُمتهُ الجنة أكثر من داخلي أُمة موسى،وكان لقاء موسى في السادسة لأنهُ \_ صلى الله عليه وسلم \_ أراد في العام السادس أن يدخل مكة بمن معهُ ليقيم شريعة الله سبحانهُ وسنة إبراهيم فصدوه ودخلها في

العام المقبل وآل أمره إلى أن فتح مكة وقهر المتجبرين والمستهزئين كما أن موسى عليه السلام أراد أن يقيم الشريعة في الأرض المقدسة وحمل قولهُ على ذلك فتقاعدوا وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ،وتعجلوا بعد ذلك بالشرط فقالوا إنا لن ناخلها حتى يخرجوا منها أبدا ما داموا فيها وأوقعهم الله في التيهِ وآل الأُمر إلى قهر الجبارين على يد يوشع عليه السلام وإخراجهم من أرضهم قد عالج موسى قومة كما عالمج رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قومة فلذلك لقيه إيذانا بذلك وأوذى كما أذى موسى قومه بل أكثر لقوله يصلى الله عليه وسلم لقد أوذى موسى بأكثر من هذا فصبر ،قال ابن أي جمرة كان موسى في السادسة لفضائلهِ ولأَنهُ الكلم وأكثر الأنبياء اتباعا بعد نبينا صلى الله عليهِ وسلم فلذلك لم يكن هارون معهُ في السادسة بل كان في الخامسة ثم صعد إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل بمن هذا. قال :جبريل. قيل نومن معك. قال :محمد. قيل :أو قد أرسل إِلْيَهِ. قال بنعم. قيل :مرحبا بهِ وأهلا ،حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ففتح لهما فلما خلصا فاذا هو النبي -صلى الله عليه وسلم بإبراهم الخليل-صلى الله عليه وسلم جالس عند باب الجنة أشمط على كرسي من ذهب وقال القليوبي من زبرجد أخضر

مسند ظهره إلى البيت المعمور ،أي أكثر من يدخله ويسمى الضراح لأنه ضرح عن الأرض أي بعد، فقيل إنه في السهاء الرابعة وقيل في الأولى وهو من عقيق ،وقيل من ياقوتة حمراء الصدع فيها والوصل وفي حديث إن له أربعة أركان ركن من ياقوت أحمر وركن من زمرد أخضر وركن من فضة بيضاء وركن من ذهب أحمر ،ومعهُ نفر من قومه فسلم عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ، فقد عرفه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم-بمجرد الرواية فلم يسأل عنه،وفي رواية أن جبريل قال له بلا سؤال هذا أبوك فسلم عليه افسلم عليه وقال مرحبا بالابن الصالح من أمتك فلتكثر من غراس الجنة أي من مغروسها، أي سببه أو هي ثوابه غراس الجنة وأن تربتها طيبة أي لا يخيب غراسها وأرضها واسعة افقال وما غراس الجنة قال: لاحول ولا قوة إلا بالله أي فيغرس لقائلها بكل مرة شجرة. قال ابن مسعود عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_ عن جبريل عن الله :معنى ذلك لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولاقوة على طاعة الله إلا بعون الله. وفي رواية :أقرىء أُمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إِله إِلا الله والله أكبر، ويجمع بأن كلا من غراسها وعنده أطفال

فقال: منهم ياجبريل قال أولاد المؤمنين وأولاد الكافرين وهم في كفالته وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس بياضا ونقاء وقوم في ألوانهم شيء فقام هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا نهرا فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خرج من ألوانهم شيء،ثم دخلوا نهرا فاغتسلوا فيه وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهرا فاغتسلوا فيه وقد خلص ألوانهم فصارت مثل ألوان أصحابهم فجاءُوا فجلسوا إلى أصحابهم أي عندهم. فقال جبريل من هؤلاء البيض الوجوه ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء وما هذه الأنهار التي دخلوها فاغتسلوا فقال: أما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا أي يخلطوا إعانهم بظلم أي معصية وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم أى قبل توبتهم ورجعت نعمته إليهم وألطافه فمحا ذنوبهم ولم يؤاخذهم بها وأما هذه الأنهار فأولها رحمة الله والثاني نعمة الله والثالث سقاهم منه ربهم شرابا طهوراءأي صيرهم من أهله وحكمته رؤية ابراهيم في السماء السابعة أن ابراهيم الأب الأُخير فناسب أن يتجدد للنبي - صلى الله عليه وسلم - بلقيه أنس لتوجهه بعده إلى عالم آخر وأيضا فمنزلة الخليل تقتضى أن تكون أرفع المنازل ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته. ولذلك ارتفع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى

ما فوق السابعة وأيضا أنه اعتمر عمرة القضاء في السنة السابعة ودخل مكة هو وأصحابه ملبين معتمرين محييا لسنة إبراهم عليه السلام فكان لقاؤه في السهاء السابعة فقد علمت حكمة اختصاص كل نبي من تلك الأنبياء بسهاء وتلك الخصال المذكورة عنهم أيضا هي سبب لقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم دون سائر الأنبياء وقيل إن الأنبياء كلهم امروا بملاقاته ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمنهم من أدركه في أول وهلة ومنهم من تأخر فلحقه،ومنهم من فاته وقد قيل إنهلم يرنوحا مع أنه من أولى العزم أو أنه أبوه لأن تلك الليلة رحمة ، فناسب أن لا يرى من استأصل قومه بالعذاب، وروى شريك عن أنس أن إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله ولم أحفظ الباقي، وقال يزيد بن أبي مالك عن أنس كذلك لكنه قال هارون في الرابعة وإدريس في الخامسة ،وكذا قال بعض لكن قال يوسف في الثانية ويحيى وعيسى في الثالثة وقد يجمع بتعدد الإسراء أو بأن موسى كان حالة العروج في السادسة وإبراهيم في السابعة وعند الهبوط كان موسى في السابعة الأنه هو الذي كلمه فيما يتعلق بما فرض على أمته من الصلاة فناسب أن يكون في السابعة لأنها أول ما ينتهي إليه الهبوط أو لقيه في السادسة فأصعدمعه إلى السابعة

تفضيلا له من أجل كلام الله وظهرت فائدة ذلك فما يتعلق بأمر أمته في الصلاة والله أعلم، رأى أرواحهم إلا عيسى وإدريس فرأى روحيهما وجسديهما ويجتمل رؤيتهم في بيت المقدس بأرواحهم أو بها وبأجسادهم أو عاين كلا في قبره من الموضع الذي ذكرنا أنه رآه فيه ، بأن قوى الله بصره وبصيرته ولا ترجيح لوجه على الآخر إِذ القدرة صالحة لكل ثم قيل له صلى الله عليه وسلم هذا مكانك ومكان أمتك وإذا أمته شطوان شطر عليهم ثياب كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد جمع أرمد أي أكدر ،فدخل البيت المعمور ودخل معه الذين عليهم الثياب البيض وحجب الذين ثيابهم رمد،وهم على خير، فصلى ومن معه من المؤمنين ركعتين فيه أعلمه جبريل أنه يدخله أى من بابه الشرق سبعون ألف ملك ويخرجون أي من الغربي ولا يعودون إليه أبدا،قيل وفى ذلك إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام بعد الهجرة لا يدخله إلا يوم الفتح ثم لا يعاوده إلا في حجة الوداع وهكذا أوقع على الصحيح وفي رواية يدخله كل يوم سبعون وجيها مع كل وجيه سبعون ألف ملك والوجيهِ الرئيس ودل ذلك في الروايتين أن الملائكة أكثر المخلوقات إذ لا يعرف من جميع العوالم ما يتجدد من جنسه كل يوم ذلك العدد، والبيت المعمور بحذاء الكعبة لو خر لخر عليها وقبال

في البيت المعمور بالمؤمنين والأنبياء والملائكة قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ ثم رفعت إلى سدرة المنتهى أي أظهرت لي وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض بواسطة الملائكة فيقبض عندها، وإليها ينتهي ما مبط من فوق فيقبض عندها وإليها ينتهى ما مبط من فوق فيقبض عندها،من أمر ونهي وحكم وعمل وغير ذلك مما يجرى على الخلق وما يصدر منهم وعندها تقف الحفظة وغيرهم ولا يتعدونها ولذلك سميت سدرة المنتهي ولا يجاوزها من فوقها ولا من تحتها وقيل لأنه ينتهي إليها علم الخلق لا يعلم ما وراءها إلا الله، وقيل لأنه ينتهي إليها من مات مؤمنا حقا من هذه الأمة قال النووى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأكثر الأخبار أنها في السماء السابعة ، وروى مسلم عن ابن مسعود أنها في السادسة ويجمع بينهما بأن أصلها في السادسة وفروعها وأغصانها في السابعة ، وروى أن أغصانها تحت الكرميي . قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ وإذا هي شجرة يخرج من أصلها النهار من ماء غير آسن بمد الهمزة وقصرها أي لا يتغير فيتبين وأنها من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصنى ومراده بأصلها ، أصلها حقيقة أو ما يقرب منه يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً ، وفي رواية مائة

عام لا يقطعها ، وروى مسلم عن أنس ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهي فإذا ورقها كآذان الفيلة ، وإذا ثمرها كالقلال أي قلال هجر ، كما صر ح به في روايات وهجر بفتحتين قوية من قرى المدينة ، والفيلة بكسر الفاء وفتح الياء جمع فيلة بكسر فإسكان والمراد أن شكل ثمارها وشكل أوراقها كما ذكر وإلا فهي أعظم من ذلك ولكن مثل لهم بما يعرفون ، روى تكاد الورقة منها تغطى هذه الأُمة ، وروى الورقة منها تغطى الخلق على كل ورقة ملك يسبح الله تعالى ،فغشيها ألوان لا يدرى ما هي فلما غشيها من أمر الله ما غشيها وهو الملائكة أو فَراش الذهب بفتح الفاء تغيرت إلى حالة من الحسن غير التي كانت عليها والمفرد فراشة وهي الطير الشبيهة بالذباب يلق نفسه في ضوء السراج ، والمراد هناجراد حقيقة من ذهب والقدرة صالحة لذلك ، كما ورد في حديث يزيد ابن مالك ، عن أنس ، وقال البيضاوى : ذكر الفراش تمثيلا لأن من شأن الشجرة أن يسقط عليها الجراد وشبهه ، وروى ثابت عن أنس عند مسلم فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها ، وروى حميد عن أنس عند ابن مردويه ، تحولت ياقوتاً وزبرجدا ومغرسها تراب من أرض الجنة أو الهواء أو لا مغرس لها ، والله على كل شيءٍ قدير ، وإذا في أصلها أربعة أنهار

نهران باطنان ونهران ظاهران ، فقال ما هذه الأنهار ياجبريل . قال : أما الباطنان فنهران في الجنة أي الكوثر والسلسبيل ، وأما الظاهران فالنيل والفرات . قال القرطبي : ما في الجنة نهر إلا يخرج من أصل سدرة المنتهى قيل ولعلها مغروسة في الجنة، والأنهار من أصلها فيصح أن الأنهار المذكورة من الجنة كما روى مسلم عن أبي هريرة:أربعة أنهار من الجنة ،النيل والفرات وسيحان وجيحان ، ومن خواص ماء الجنة أن من شربه لا عوت ، وأنه لا فضاة له ولكن ذلك مادام في محله. قيل : والباطنان يبطنان ويغيبان في الجنة بعد خروجهما من أصل السدرة ، وذكر بعضهم أن النيل والفرات ينزلان من الجنة على أغصان سدرة المنتهى ثم ينزلان إلى أصلها فإلى السماوات وإلى الأرض ، وعن أبي حاتم عن أنس أن جبريل عليه السلام انطلق برسول الله \_ صلى الله عليه وسلم على ظهر السماء السابعة حتى انتهى به إلى الكوثر فوجد عليه طيراً خضراً أنعم طير ، وعن أبي سعيد عند البيهتي فإذا فيها عين تجري يقال لها السلسبيل ينشق منها نهر الكوثر ، ونهر الرحمة ، ويروى أن تحت ساق العرش شجرة تشبه الرمان فيها أوراق على عدد أرواح الخلق،مكتوب في كل ورقة اسم صاحبها وملك الموت ينظر إليها فإذا اصفرت منها ورقة علم قرب أجل صاحبها فيوجه إليه أعوانه فإذا سقطت قبض روحه. وفي بعض طرق هذا الأثر أن سقوطها على ظهرها علامة حسن الخاتمة وعلى بطنها علامة سوء الخاتمة ، أعاذنا الله من ذاك. وروى أن في عين العرش نهراً من نور يقال له الحيوان يدخله جبريل كل سحر يوم فينغمس ويغتسل فيه، فيزداد نوراً وجمالا ويخرج فينتفض فيخرج سبعون ألف قطرة بخلق الله من كل قطرة ملكاً وفيهم الذين يصلون في البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألفاً ولا يعودون إليه أبداً ، وروى أن ثم ملائكة يسبحون الله تعالى فيخلق بكل تسبيحة ملكأ وهم غير ملائكة التعبد وغير ملائكة النبات والرزق والحفظ وتصوير ابن آدم والسحاب وكتابة الناس يوم الجمعة والجنة والنار والتعاقب بالليل والنهار والتأمين على قراة المصلى وقول ربنا ولك الحمد والدعاء المنتظر الصلاة ولعن من هجرت فراش زوجها ، وفي السهاء الأُولى ملائكة من ماء وريح عايهم ملك يقال له الرعد موكل بالسحاب والمطر، يقولون سيحان ذي الملك والملكوت، وفي الثانية ملائكة على ألوان شتى رافعين أصواتهم يقولون سبحان ذى العز والجبروت وفيها ملك نصفة نار ، ونصفه ثلج فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفي النار يقول يامن ألف بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين وأهل الثالثة يقولون سبحانك أنت الحي الذي لا عوت وهم صفوف كبنيان

مرصوص لا يعرف أحدهم لون صاحبه من خشية الله ، وأهل الرابعة يقولون سبوح قدوس ربنا الرحمن الذي لا إله إلا هو وهم على ألوان شتى من العبادة يبعث الملك إلى أمر فينصرف ولا يعرف الذي بجنبه من شدة العبادة ،وأهل الخامسة ركوع وسجود لم يرفعوا أبصارهم إلى يوم القيامة ، فإذا كان يوم القيامة قالوا : ربنا لم نعبدك حق عبادتك ، وأهل السادسة عليهم ملك جنده سبعون ألف ملك وكل واحد جنده سبعون ألف ملك وأهل كل سماء على ضعف التي تحتها والسابعة على أضعاف لاتحصى، ولحملة العرش وجوه وأعين لكل واحد لا يشبه بعضها بعضاً يتجاوبون بصوت حسن رخيم، يقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، وأربعة سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك تطبق الدنيا بريشة واحد منهم ، وقيل هم في الدنيا أربعة فقط وفى رواية أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى جبريل عند السدرة وله ستمائة جناح يتناثر من أجنحته الدر والياقوت مما لا يعلمه إلا الله ثم أخذ يسير جهة الكوثر حتى دخل الجنة فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فرأى مكتوباً على باما الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر ، فقال ياجبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة . قال : لأَن السائل يسأَل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض

إلا من حاجة أي غالباً والمعتمد أن ذلك غير باق وأن الصدقة أفضل وإنما قال : ما بال . . الخ . قبل أن يعلمه الله بأفضلية الصدقة وجمع ابن حجر بأن القرض أفضل من حيث الابتداء لما فيه من صون وجه من لا يعتاد السؤال عن السؤال والصدقة أفضل من حيث الانتهاء لما فيها من عدم رد المقابل ، ووجه تخصيص ثمانية عشر ، أن درهم القرض بدرهمين من دراهم الصدقة كما ورد ، ودرهم الصدقة بعشرة فدرهم القرض بعشرين اثنان أصل والبقية فضل ودرهمالقرض يرجع مثله للمقرض وهو بدرهمين من جملة مبلغ أصله الدرهم المردود وعدله لما ورد أنه بدرهمين ومبلغ أصله عشرون يتأخر للمقرض ثمانية عشر وإنما لم تبطل يرجع أصلها، كما بطل ذلك الأصل برجوعه له لأنه محض فضل من الله الرحمن الرحيم ،والباب الذي كتب فيه ذلك هو باب الزكاة للمناسبة ولذلك الزكاة وأبوالها ثمانية باب الصلاة وباب الزكاة وباب الصوم وباب الجهاد وباب التوبة وباب الراضين وباب الكاظمين الغيظ وباب من لا حساب عليهم ، وقال رأيت رمان الجنة كالدلاء ، وروى كجلود الإبل المقتبة أى التي بأقتامها والعرب تتخذ جلد ناقة داو فتناسب الروايتان، وطيرها كالبخاتي في العظم وطول العنق والبختي البعير العظيم الطويل|العنق ذكراً أو أنثى ، قال أبو بكر : يارسول الله

إن تلك الطير لناعمة أى متنعمة . عرف أبو بكر ذلك محلها ، قال لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أكلتها بفتح الهمزة والكاف جمع آكل أنعم منها وإنى أرجو أن تأكل منها ، ورأى نهر الكوثر على حافته قباب الدر المجوف وإذا طينه مسك أذفر كالملك في الرائحة وكالزعفران في اللون ، وقيل ابيض اللون وكل تراب الجنة أبيض وشرب منه وهو أبيض فوق اللبن وأحلى من العسل وهو غير حوضه الذي بعد النار وقبل الجنة على الراجح ثم عرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله ونقمته لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها فإذا قوم يأكلون الجيف أى الميتات المنتنات فقال:من هؤلاء ياجبريل. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس أي المغتابين ، ورأى مالكاً خازن النار فإذا هو رجل عابس يعرف الغضب في وجهه رآه على صورة الرجل ولو كان بصورته لم يطقأن ينظر إليه ويحتمل أن يكون رآه على باب النار أو فيها إذا لم تسلط عليه فبدأ مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسلام تعظيماً وإزالة للوحشة . وفي رواية بدأه النبي ـصلى الله عليه وسلم ــ وجمع بأن هذه مرة ثانية ثم أغلقت النار دونه ولما رفع فوق سدرة المنتهي غشيته سحابة فيها من كل لون فتأخر جبريل ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم يا أخى ياجبريل : في مثل هذا المحل يترك الخل خليله . فقال :

إِن تجاوزته احترقت بالنور وما منا إلا له مقام معلوم،ثم عرج به -صلى الله عليه وسلم - حتى وصل موضعاً مسترفعاً سمع فيه صرير الأقلام أى صوبًا ، تنقل الملائكة من اللوح المحفوظ ما كتبه القلم فيه في كتبهم بأقلامهم ورأى رجلا مغيباً في نور العرش حقيقاً أو مثالا ترغيباً في الذكر فقال: من هذا. أملك. قيل: لا. قال: أنبي. قيل: لا. قال : من هو . قيل : هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله وقلبه معلق بالمساجد ولم يستسب لوالديه قط،لم يتعرض لشتمهما بأن يشتم والدى غيره فيسب والديه . وعن ابن مسعود أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، قال للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ يانبي إنك لاق ربك الليلة وإن أمتك آخر الأُمم وأضعفها فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك فافعل ، وذكر بعضهم أنه لما قال جبريل إن جاوزته احترقت قال له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ياجبريل : هل لك من حاجة إِلَى رَبِكَ . قَالَ يَامِحَمَد : سَلَ اللهِ أَنْ يَبِسُطُ جِنَاحَى عَلَى الصَرَاطُ لأَمْتَكُ حتى يجوز ولما كامه الله سبحانه وتعالى هنالك بالوحى كما يكامه به في الأرض قال له \_ صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى وأين حاجة جبريل. فقال: اللهم إنك أنت أعلم. فقال: يامحمد قد أجبته فيما سأل ولكن فيمن أحبك وصحبك وظاهر ذلك ثبوت الصراط بمعنى

الجسر الممدود على النار ولامانع منه ولوشدد أصحابنا على من أثبته وإنما الممنوع تفسير الصراط المستقيم به فإن الصراط المستقيم دين الحق ولم ير ربه،ومن زعم أنه رأى ربه سبحانه وتعالى فقد أعظم الله الفرية كما قال الربيع بن حبيب رحمه الله عن عائشة ومثله في صحيح البخاري ومسلم بلا وحيى الله جل جلاله إليه. سل. فقال: إِنْكُ اتْخَذْتُ إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكاً عظيماً ،أى الجمع بين سياسة الدنيا وشرع الدين ، والملك فى ذريته لسلمان وكلمت موسى تكليماً وأعطيت داود ملكاً عظيماً أى إباحة النساء فكان له مائة امرأة وألنْتَ له الحديد وسخرت له الجبال للتسبيح وأعطيت سلمان ملكأ عظيماً سخرت له الجن والإنس والرياح وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسي التوراة والإنجيل وجعلته يبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذنك وأعذته وأمهُ من الشيطان الرجيم. قال بعض العاماء : قال عيسي عليه السلام : أعيانى مداوة الأحمق ولم يعيني مداوة الأكمه والأبرص وإن ملك رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعد ذلك أعظم من ملك سليان لأنه أعطى مفاتيح خزائن الأرض وجبال تهامة وبطحاء مكة ذهباً وفضة فأباها، فقال : يارب أجوع يوماً وأشبع يوماً ،فأشكرك إذ شبعت وأتضرع إِلِيكَ إِذَا جَعَتَ. وَلَمَا كَانَ قُولُه – صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ – إِنْكُ اتْخَذْتُ

إبراهيم خليلا الخ متضمناً للسؤال ولا سيما أنه مجيب لربه إذ قال له : سل أجابه الله سبحانه وتعالى بأنى قد اتخذتك حبيباً ، قال القليوبي الحبيب أعلى رتبة من الخليل والمحبة أرفع من الخلة ، والخلة لازمة للمحبة خلافاً لبعضهم وهو مكتوب في التوراة حبيب الله وأرسلتك للناس كافة بشيراً ونذيراً وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معى وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك وسطاً وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون وجعلت أمتك لاتجوز ،أى لا تكمل لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلت من أمتك أقواما قلوبهم أناجيلهم أي محل أناجيلهم جمع إنجيل والمراد القرآن ،أي يحفظونه فيقلومهم وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً وأولهم يقضى له بالانصراف من المحشر وبدخول الجنة وأعطيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبياً قبلك ، وأعطيتك خواتم سورة البقرة منكنز تحت العرش لم أعطها نبيأ قبلك وأعطيتك الكوثر وأعطيتك ثمانية أسهم الإسلام والهجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهيعن المنكر وأى يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة فقم بها أنت وأمتك والأُكثر على أن صوم رمضان من خصوصية هذه الأُمة على أن الضمير

في قوله عز وعلا:كما كتب على الذين من قبلكم المجرد الصوم والمختص به من الأمر والنهي استمرار وجوبهما بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ودخل فى المعروف الواجب والمندوب والمستحب وفى المنكر ماكان حراماً أو مكروها أو خلاف الأُولى والإِسلام اختص باسمه هذه الأُمة عن الأُمم لا عن الأَنبياء فإنهم قد اتصفوا بها ، وفي رواية وأعطى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الصلوات الخمس أي بحسب آخر الأمر وأما أولا فكانت خمسين أو بحسب الأُّول والآخر لأن الخمسين هي الخمس لأن الحسنة بعشر وأعطى خواتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله شيئأ للقحطان أى الكبائر بمجرد التوبة وشروطها بلا قطع عضو عصى به ونحو ذلك،ثم انجلت عنه السحابة المسهاة بالرفرف الأخضر وبحجاب النور وأخذ بيده جبريل فانصرف سريعاً فأتى على إبراهيم فلم يقل شيثاً ثم أتى على موسى فرده ليراجع ربه في أمر الصلاة كما يأتى وذلك أن إبراهيم خليل ومقام الخلة التسليم وموسى كليم ومقام المكالمة المراجعة ، قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نعم الصاحب كان لكم يعنى موسى . قال له : ما صنعت يامحمد ، ما فرض ربك عليك وعلى أمتك . قال : خمسين صلاة كل يوم وليلة ، قال : ارجع إلى ربك أى إلى موضع مناجاة ربك ، فاسأًله التخفيف عنك وعن أمتك فإن أمتك

لا تطيق داك فإنى قد خبرت الناس قبلك ، وبلوت بني إسرائيل وهم مراده بالناس والعطف تفسير وعالجتهم أشد المعالجة على أدنى من هذا يعني ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى ، وقيل ركعتان بالزوال لا خمسون صلاة، كما قيل إنها من الأمر الذي كلفوه. وفيه حديث موضوع وقيل خاص لبعضهم . قال موسى : فضعفوا عنه وتركوه فأمتك أضعف أجساداً في النحافة وأبداناً أي في الطول وقلوبا أي في الرقة وأبصاراً وأسماعاً وهما تابعان لقوة البدن وضعفه غالباً ، وقول موسى ذلك المذكور من عدم الطاقة بحسب العادة ،واستدل بعضهم به على أن الحكم بالعادة جائز ،وإنما قال إن أمتك لا تطيق ذلك لأن العجز مقصور عليها لا يتعداها إلى نبينا ومقام النبوة لا يليق به العجز فإن نبينا \_ صلى الله عليه وسلم يطيق ذلك وأكثر لما أعطى من الكمال ولا سما أنه قال: جعلت قرة عيني في الصلاة وتستشهد بقوله فإني قد خبرت الناس. . الخ . فالتفت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى جبريل يستشيره فيما قال موسى عليه السلام ، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت ، فرجع سريعاً حتى انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة وخر ساجداً ، وقال : رب خفف عن أمتى فإنها أضعف الأُمم ولم يقل وعنى أو عنها وعنى تأدباً ولأنه يفهم طلب التخفيف عنه ، قال الله تبارك وتعالى : قد وضعت عنهم

خمساً ولزم من الوضع عنهم الوضع عنه ثم انجلت السحابة ورجع إلى موسى فقال:وضع عني خمساً. فقال:ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذاك فلم يزل يرجع بين موسى وبين موضع مناجاة ربه يحط عنه خمساً خمساً حتى قال : يامحمد . قال : لبيك وسعديك . قال : هن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدى أى أن الخمس هي الخمسون المأمور بها أولا بلا نقص ولكن أظهرله أنها خمسون ثم ما زال يحط عنه إظهاراً لكرمه وقبول شفاعة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى أمته وفى ذلك دليل على أن كل صلاة مكررة عشر مرات فالظهر كانت عشرة أظهار كل واحدة أربع ركعات ، وأن صلاة الحضر تامة خففت في السفر وهو قول الجمهور وصححوه ، قال ابن عباس : فرضت أربعاً إلا المغرب فثلاثا وإلا الصبح فاثنتين ، وقال بعض فرضت اثنتان ثم زيد في الحضر إلا الفجر فلم يزد فيه وبه قال أصحابنا قال بعض :والحكمة في كون الصلاة خمساً أن الحواس التي تقع بها المعصية خمس فيمحون معاصى الحواس وجعلت مثنى وثلاث ورباع لتوافق أجنحة الملائكة لتطير بها إلى الله سبحانه وتعالى وفرضت ليلة الإسرى الأنه رأى فيها الملائكة متعبدين فمنهم قائم لا يقعد وراكع لا يسجد وساجد لا يقعد فجمع الله سبحانه ذاك لنا في ركعة نصليها بإخلاص قال الله جل جلاله يعد الخط إلى الخمس ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا أو من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، قوله في الحسنة فلم يعملها المراد به أنه لم يعملها لمانع أو لغير مانع ويتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإن كان خارجياً وقصد الذي هم مستمر فهي عظيمة القدر، وإن كان الترك من قبل الذي هم فهي دون ذلك فإن قصد الأغراض عنها جملة فالظاهر أنه لا تكتب له حسنة أصلا ولا سها أن عمل بخلافها مثل أن مهم بأن يتصدق درهماً فصرفه بعينه في معصية وإن قل هل تكتب بمجرد الهم قلت لابد من العزم والتصميم ويحتمل أن تكتب بمجرد الهم زيادة في الفضل، وكل من الهم والعزم والتصميم قلبي لكن يطلع سيحانه وتعالى الملائكة الحفظة على ذلك أو يجعل لذلك رائحة طيبة والوجهان في الهم بالسيئة فإن تركها الله كتبت له حسنة وإن صمم على السيئة ، كتبت له سيئة ولكن إثم العامل أكبر من إثم المصمم وإنما اقتصر في ذكر الحسنة على العشر لأنه لابد من العشر لكل حسنة مقبولة وإلا فالتضعيف يكون إلى المبلغ مائة وضعفه وأضعاف كثيرة بسبب قوة الإخلاص وبعد ذلك انجلت السحابة فنزل حتى انتهى

إلى موسى \_ صلى الله وسلم عليهما \_ فأخبره بذلك إلا قوله ما يبدل القول لدى بدليل أن موسى أمره بالرجوع فإنه قال له ارجع إلى ربك الكريم فاسأَلهالتخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال: قدراجعت ربي حتى استحييت منه ولكن أرضى وأسلم ، فنادى مناد وهو ملك أو صوت خلقه في الهوى حكاية عن الله جل جلاله أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادى وكأن موسى لم يوافق نبينا \_ صلى الله عليهما وسلم على ترك الرجوع فنادى المنادى إعلاماً بذلك له وذلك التخفيف واقع في حقنا وحقه \_ صلى الله عليهِ وسلم \_ خلافاً للسيوطي في قوله : أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ باق عليه فرض الخمسين . قال أبو هريرة : قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان موسى عليه السلام أشدهم على حين مررت ، وخيرهم لى حين رحعت ، رواه الطبراني والبزار . قال السهيلي : اعتنى موسى عليه السلام بهذه الأمة وألح في التخفيف عليها كما يعتني بالقوم من هو منهم شفقة ورحمة لأَنه لما رأي في المناجاة أمة صفتهم كذا صفتهم كذا فكان يقول: اللهم اجعلهم أمتى ، اللهم اجعلهم أُمتي ، فيقول الله جل جلاله : هي أمة محمد . قال : ] اللهم اجعلني منهم ، وإن قلت هل في نسخ الخمسين إلى الخمس دليل على جواز النسخ قبل التبليغ ، قلت : لا دليل فيه وذلك ممنوع إجماعاً والنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مكلف بذلك ، وقد بلغه الماك فذاك نسخ في حقه بعد التبليغ وقيل الفعل لجواز النسخ قبله وبعد التبليغ خلافا للمعتزلة وقد مر ما يدل على أنهُ لا نسخ في ذلك أصلا ولكن بيان وإيضاح في كون الخمس قائمة مقام الخمسين بفضل الله وكرمه وأن الخمسين المأمور بها أولا هي الخمس فمن صلى الخمس فقد صلى الخمسين فلم يتبدل القول. ثم قال له موسى : اهبط بديم الله ولم عمر على ملاً من ملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة ، وفي رواية : مرأمتك بالحجامة ويجمع بأنهم الحجامة منه ومن أمته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا ظهرت مضرة الدم ولا سيا الأرض الحارة كالحجاز ثم انحدر فقال لجبريل: مالى لم آت أهل سهاء إلا رحبوا بي وضحكوا لي غير واحد سلمت عليه فرد على السلام ورحب في ودعا لى ولم يضحك لى ، فقال ذلك مالك خازن النار لم يضحك منذ خلق : ولو ضحك لأحد لضحك لك ولما نزل إلى سهاء الدنيا نظر إلى أسفل منها ،فإذا هو برهج ودخان وأصوات والرهج الغبار، فقال: ماهذا ياجبريل. قال : هذه الشياطين أي رهجهم ودخانهم وأصواتهم يحومون على أعين بني آدم لا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب المؤدية إلى التوحيد والعبادة ثم ركب البراق منصرفاً إلى مكة وهو معد له في الأَّرض أو تحت السماء

الدنيا وتقدم قول بعضهم أنه عرج به إلى السموات ويوافقه مافى حياة الحيوان ، وقول البوصيرى :

وترقى به إلى قاب قـو سين قبلك السيادة القعساء

وصححوا أنه صعد على المعراج وقد يجمعوا بـأنه صعد عليه راكباً على البراق والله أعلم. ويأتى باقى الكلام إن شاء الله تعالى عند قوله تبارك وتعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » فإن المشركين كذبوا بالإسراء وهددهم بقوله عز وجل : ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ﴾ لتكذيبهم آ لأَقوال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ودعائه وكل صوت أى العليم بذلك كله ﴿ الْبَصِيرُ ﴾ العليم بأفعال المكذبين وغيرهم والحافظ لرسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقت إسرائه في الليل . ﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ التوراة ﴿ وَجَعَلْنَاهُ ﴾ أي الكتاب ﴿ هُدِّي لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلاَّ تَتَّخِذُوا ﴾ أن مفسره لأن في إيتاء الكتاب وفي جعلناه هدى معنى القول ا دوماً حروفه ولا ناهية أو أن ناصبة ولا نافية وعليه فالتقدير على أن لا تتخذوا أو بأن لا تتخذوا أو لئلا تتخذوا، وقرأ أبو عمر وأن لا تتخذوا بالتحتية وفيه الأُوجه السابقة ﴿ مِن دُونِي وَكِيلًا ﴾ أي ربا تكلون إليه أموركم غيرى تجعلونه شريكاً ومن دوني مفعول ثان ووكيلا مفعول أول ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ منادى بحرف محذوف

أى ياذرية من حملنا مع نوح،على معنى القول والنهي،أي قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا ياذرية من حملنا أو على التعليل أي لئلا تتخذوا ياذرية وكذا على تقدير على أو الياء أو منصوب على الاختصاص أي أخص ذرية من حملنا . . الخ . . لأن الاختصاص قد يلي ضمير المخاطب نحو بك الله نرجو الفضل ، وأما على قراءة يتخذوا بالتحتية فلا يصح الاختصاص لأنه لا يلي ضمير غائب ولا يصح النداء بل يكون مفعولا أولا ووكيلا مفعولا ثانيا ، وقدم لأن الأَهم النهى عن اتخاذ الوكيل لا بيان من اتخذ ومفاصلة كذا قال ابن هشام ، وقيل إن الفاصلة لا تكون قبل تمام الكلام ومن دوني حالا من وكيلا أي من ضميره ويجوز ذلك أيضاً على قراءة التاء الفوقية أيضاً وذلك أنهم اتخذوا بعض الناس أربابا فنهوا أو ذلك نفى بمعنى النهى لأن المراد الزجر عن ذلك،والذرية يطلق على البعض والكل والمراد ببني إسرائيل والذرية في أوجه النداء والاختصاص واحد فإن بني إسرائيل ذرية من حمل مع نوح وكذا غيرهم ذرية من حمل مع نوح وفى غير أوجه النداء والاختصاص المراد لا تتخذوا بعض ذرية من حملنا مع نوح وكيلا، وقد ارتكبوا هذا النهي لما اتخذوا عزيراً وعيسي وأمه آلهة والمراد بمن حملنا أولاد نوح فقط لأن غيرهم لم يلد أوالمراد المجموع

لكن بتخصيص أولاده وقرئ برفع ذرية على أنه خبر لمحذوف أي هم ذرية من حملنا مع نوح على قراءة الياء التحتية أوأنتم ذرية على قراءة الفوقية ويجوز أن يكون بدلا من واو يتخذوا بالتحتية لا بالفوقية لأن الظاهر لا يبدل من ضمير الحاضر إلا بدل بعض أو اشتمال أو بدل كل بشرط أن يبدل بدل الكل على الإِحاطة كقولك جئتم صغيركم وكبيركم وقرأ زيد بن ثابت ذرية بكسر الذال وفسرها بولد الولد ولو بواسطات كثيرة كما هنا،والتحقيق أن الذرية بالضم والكسر سواء بمعنى ولد الولد أو بمعنى الولد وعلى كل حال فنكتة ذكر ذرية من حمل مع نوح التذكير بإنعام الله عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق بحملهم في السفينة مع نوح والحث على الشكر ليقتدوا بنوحفإنه شكور كما قال ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي نوحاً ، ﴿ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ فذكر هذه الجملة للحث عليه وللايماء بـأن أنجاه ومن معه ببركة شكره وللتعليل أى لا تتخذوا من دوني وكيلا لأن نوحاً شكرني ولم يكفر نعمتي باتخاذ الشريك وأنتم ذريته فكونوا مثله ويجوز أن يكون تعليلا لاختصاصهم والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين مع هذا العبد الشريف فهم متصلون به،ويجوز أن تكون الجملة قد ذكرت استطراداً حين ذكر نوح كما قال بعضهم الشيء بالشيء يذكر،أي يجوز ذكر شيء من قصة الشيء ولو لم تلائم

المقام لذكر ذلك الشيء الذي له قصة وذكر الجملة هذه لحكمة عظيمة ولو خالفت ما قبلها وهي التلويح لكل أحد بالأمر بالشكر، قبل كان نوح إذا أكل قال الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجاعني ، وإذا شرب قال الحمد لله الذي سقاني ولو شاء أظمأني ، وإذا اكتسى قال : الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني ، وإذا احتذى أي لبس نعلا قال الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني ، وإذا قضى حاجته قال : الحمد لله الذي أخرج عنى إذاه في عافية ولوشاء حبسه ، وكان إذا أراد الإفطار عرض طعامه على من آمن به فإن وجده محتاجاً آذره به. وقال سلمان الفارمي رضي الله عنه وغيره : وصف نوح -صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم- بالشكر لأنه يحمد الله في كل حال وعلى كل نعمة على المطعم والمشرب والملبس والبراز،أي قضي حاجة الإنسان وعلى في ذلك كله للتعليل وقيل شكره حمده الله إذا لبس ثوبا جديدا وقيل الإيمان، ونسب هذا للعامة وقيل الضمير لموسى أي أن موسى كان عبدا شكورا. قال ابن مبارك في رقائعه أخبرني أبو ذؤيب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال: يارب ما الشكر الذي ينبغي لك . قال يا موسى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقد روى عن رسول الله \_ صلى الله لميه وسلم-بإسنادين: الشكر الذي ينبغي أن لا يزال لسانك رطبا

من ذكر الله ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بني إِسْرَائِيلَ ﴾ أي عليهم فإلى معنى على ﴿ فِي الْكِتَابِ ﴾ اللوح المحفوظ وذلك لا ينافي الخطاب ويعد خلافا لبعضهم الجواز، كتبت عليه أن قم ونحوه مما فيه خطاب وغيبة والجواز كون ذلك التفاتا إلى الخطاب فالأصل فما بعد ذلك هو الغيبة لكن إنما يتم هذا إذا خرجناه على مذهب السكاكي في الالتفات وعلى أن المكتوب في اللوح المحفوظ ليفسدن أو يفسدون ونحو ذلك من ألفاظ الغيبة ويجوز أن يضمن قضينا معنى أوجبنا فعدى بإلى فيكون الكتاب التوراة أي أثبتنا الموحى في التوراة وقطعناه فيها﴿ لَتُفْسِدُنَّ ﴾ بالمعاصي أى والله لتفسدن وجملة القسم المحذوف وهذا الجواب المذكور مفعول لقضينا لأن فيه على كل حال معنى القول أو لتفسدن جواب لقضينا إجراء له مجرى القسم وقرىء لتفسدن بالبناء للمفعول وقرىء بفتح الناء من فسد ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أرض الشام أو حقيقة الأَرض والمراد الشام ﴿ مَرَّتَيْنِ ﴾ أي وقتين وهو ظرف متعلق بتفسد أومفعول مطلق على حذف مضاف أى إفساد مرتين أو على استعماله عمني إفسادتين ﴿ وَلَتَعْلُنَّ ﴾ الأصل تعلوونن بضم اللام والواو وبعدها حذفت ضمة الواو لثقلها، فالتقت ساكنة مع واو الجماعة فحذفت ثم حذفت نون الرفع لثلا تتوالى نونان فالتقت واو الجماعة ساكنة مع النون

المدغمة ،والمراد بالعلو كبرهم عن طاعة الله وعلى الناس وظلمهم الناس ﴿ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾عظما والمرة الأولى مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وأرمياء والمرة الثانية قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسي عليه السلام وقيل الأُولى قتل زكريا وحبس أرمياء حين أنذرهم سخطا لله عز وجل والثانية قتل يحيى بن زكريا وقصد قتل عيسي عليه السلام ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا ﴾ أي وعد عقاب أُولى المرتين أي الأُولى منهما والوعيد بمعنى العقاب نفسه فإن الوعد يستعمل بمعنى الإخبار بالخير أو الشر معنى نفسه الخير أو الشر وأصله الأول واعلم أن أولى مؤنث اسم تفضيل بوزن فعلا بألف التأنيث وضم الفاء وإسكان العين فالواو مدة للهمزة فالهمزة تمد ما، والمرة الأُولى هي ما ذكرناه آنفا ﴿ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا ﴾ وقرىء عبيدا وأكثر مايقال عباد الله وعبيد الناس ﴿ لَّنَا ﴾ نعت لعبادا وهم على الأُصح بخت نصر وجنوده وهو عامل لهراسف وقيل جالوت الخزري وجنوده وهو الذي قتله داود والخزري نسبة إلى الخزر،وهو ضيق العين وصغرها أو جيل من الناس وقيل سنجاريب وجنوده. وروى القول الثاني عن ابن عباس وسنجاريب فها قيل هو ملك بابل من أهل نينوى والقول الأنحير روى عن ابن إسحاق وابن جبير واختاره الزمخشري ﴿ أُوْلِي بَأْسٍ ﴾ بطش﴿ شدِيدٍ ﴾ في الحرب أوالبأس

هو نفس الحرب ﴿ فَجَاسُوا ﴾ طافوا وترددوا للقتل والغارة طالبين لذلك ﴿ خِلَالَ الدِّيَارِ ﴾ وسط الديار بين دار أُخرى ووسط كل الدار قتلوا كبارهم وسبوا سبعين ألفا من صغارهم وأحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس. وقرأ أبو السماك فحاسوا بالحاء المهملة ،والمعنى واحد ولله أن يسلط الكفرة على قتل المسلمين وسبى صغارهم وغنم مالهم وإحراق كتابهم وتخريب المسجد،وذلك لحكمة استأثر الله جل وعلا بها ويعاقب الكفرة بذلك لأنهم فعلوا باختيارهم وإن شئت فعل ذلك تخلية لهم منه وعدم منع ،والعبارة الأولى أنسب بقوله بعثنا ﴿ وَكَانَ ﴾ وعد أولاهما أو كان بعثنا العباد عليهم أو كان جوسهم خلال الديار والمعني واحد ﴿ وَعْدًا مُّفْعُولًا ﴾ لابد أن يفعل ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ ﴾ الدولة سميت كرة لأنهم يكرون مها أي يرجعون مها إلى ما كانوا فيه ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أي على الكفرة الذين بعثوا عليكم وذلك حين تبتم عن الفساد والعلو. روى أن الله الرحمن الرحيم ألقى شفقة عليهم في قلت بهمز راسفيديار لما ورث الملك من جده كشتاسف بن الهراس فرد أسراهم إلى الشام وملك ذانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها ممن أتى بخت نصر ،وقيل تلك الكرة هي تسليط داود على جالوت حتى قتله ،ولفظ رددنا ماض ومعناه مستقبل وذلك لعطفه على بعثوا الواقع جوابا للشرط بل على

جاسوا المعطوف عليه وإن استؤنف بناء على جواز ثم للاستئناف فالتعبير للمضي لأن رد الكرة واقع بعدلا محالة فكأنه واقع ﴿ وَأَمْدُنْنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً ﴾ منهم أو مما كنتم عليه والنفير من ينغر مع الرجل من قومه إلى العدو وقيل جمع نفر وفسره بعضهم بالعشيرة وبعض بالعدد﴿ إِنْ أَحْسَنتُمْ ﴾ الخ . من جملة ما قضى الله جل جلاله إلى بني إسرائيل فإن الكلام كله إلى حصيرا داخل تحت قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل وقدر بعضهم القول أي وقلنا لهم إِن أحسنتم باتباع الأُوامر واجتناب المناهي ﴿ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ ﴾ لأن ثواب ذلك لكم ﴿ وَإِنْ أَسَأْتُمْ ﴾ بترك الأوامر وارتكاب النواهي ﴿ فَلَهَا ﴾ أي فإساءتكم لأنفسكم لأن عقاب ذلك عليها واللام معني على وعبر بها ليزدوج بقوله لأنفسكم أو هي لام استحقاق أى كنتم أهلا للعقاب. قال على بن أبي طالب ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليه وتلا الآية ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ ﴾ أي المرة الآخرة أي وعد عقوبة المرة الأُخيرة أو الوعد بمعنى العقاب أى عقاب المرة الآخرة وقد مر بيانها وجواب إذا محذوف تقديره بعثناهم عليكم يدل عليه الأول أو سلطنا عليكم الفرس والروم وبذلك المحذوف يتعلققوله ﴿ لَيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ أى ليجعلوها سيئة بادية عليها آثار الحزن والهم، وذلك فرع إدخال

الحزن والغم فى قلوبهم فكأنه قيل ليغموكم ويحزنوكم وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر ليسيئ الياء وكسر السين وفيه ضمير مستتر عائد إلى الله جل جلالهُ على أن يقدر الجواب سلط الله عليكم أو بعث الله عليكم وإما على تقدير سلطنا أو بعثنا فعلى طريق الالتفات أو عائد البعث أو الوعد وتؤيد قراءة الكسائي لنسوء بالنون مفتوحة عوده إلى الله سبحانهُ وتعالى، وقرأ على ليسؤن بفتح اللام والياء وضم السين ممدودة بواو بعدها همزة بعدها نون التوكيد خفيفة قرأ بعضهم كذلك لكن بتشديدة وقرأ بعض كذلك لكن بنون المتكلم أولا ونون التوكيد الخفيفة آخرأ وبعض كذلك بالنون أولا لكن بالنون الخفيفة آخراً ، ووجه فتح اللام في هذه القراءة أن الجملة جواب لقسم مقدر قيل إذا مستغنية عن جواب إذا فوالله إذا جاء وعد الآخرة ليسوءن، أو يقدر جواب إذا مثلها بلا لام ولا توكيد أو الجملة جواب لقسم مقدر بعد جواب إذا المقدر من جنس جواب إذا الأولى واللام في قراءة الكسر لام تعليل كما علمت وهو الواضح وقيل لام الأَمر وهو ضعيف هنا لتنافر غيبة المأمورين مع خطاب المخاطبين وكذا القولان في اللامين بعد ، ﴿ وَليَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ ﴾عطف على ليسوءوا والمراد بالمسجد بيت المقدس ونواحيه ﴿ كُمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّة ﴾ أي وقت إفسادهم الأول وكلا

الدخولين لتخريب المسجد ، ﴿ وَلِيُتَبِّرُوا ﴾ أي ملكوا فالتشديد للتعدية يقال تبر بالتخفيف معنى هلكوتبره بالتشديد بمعني أهلكهوإن جعلناه من تبر المخفف المتعدى كان التشديد للتأكيد ومن المخفف المتعدى لفظه متبوراً فإنهُ اسم مفعول تبر الثلاثي وفيه ضمير مستتر ، ﴿ مَا عَلَوْا ﴾ما اسم وهو مفعول يتبروا والرابط محذوف أي وليتبروا ما علوه أي ما غلبوه واستعلوا عليهِ من بني إسرائيل وأموالهم وبلادهم أو ظرفية مصدرية والمفعول محذوف أي وليتبروا كل شيء سلطوا عليه ما داموا غالبين ﴿ تُتْبِيرًا ﴾ إهلاكاً ،﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ﴾ بعد المرة الثانية فيرد دولتكم إن تبتم . قال في عرائس القرآن ؛ قال محمد ابن اسحاق بن بشار وغيره من أهل الأُخبار : كانت بنو إسرائيل يرتكبون الأَحداث والذنوب بعد موسى عليهِ الصلاة والسلام ، وكان الله سبحانة يتجاوز عنهم ويحسن إليهم وكان أول ما نزل بهم لذنومهم ملكاً منهم يدعى صديقه،وكان الله إذا ملك عايهم ملكاً بعث معهُ نبياً يسدده ويرشده ولا ينزل عليهم كتاباً إنما يؤمرون بأحكام التوراة فبعث الله عز وجل شعياء بن أمضياء يسدد ويرشد صديقه، وشعياء هذا هو الذي بشر ببيت المقدس حين شكا الخراب ، فقال : أبشري سيأتيك راكب الحمار ومن بعده صاحب البعير وصاحب الحمار إلى دار المعاد

هو سيدنا عيسى وصاحب البعير هو سيدنا محمد \_ صلى الله عليهما وسلم \_ وكان شعياء قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام وبتي الملك لصديقه وشعياء يرشده ولما عظمت فيهم الأُحداث بعث الله عليهم سنجاريب ملك بابل معه ستائة ألف راية فنزل بيت المقدس وقد هابهم الناس وفروا منهم فكبر ذلك على الملك وهو مريض في ساقه قرحة ، فقال لشعياء : يانبي الله هل أتاك وحي من الله تعالى فيما حدث فتخبرنا كيف يفعل الله بنا وبسنجاريب وجنوده. فقال : لا ،فبينما هم كذلك إذا أوحى الله إلى شعياء عليه السلام أن اثت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصى بوصيته ويستخلف على أهل مملكته من يشاء من أهل بيته وعشيرته ومراد الله سبحانه وتعالى بذلك بيان أن الاجل كأنه قد حضر ولو طال وبقيت له خمس عشرة سنة وبيان نعمة الله عليه إذ أنجاه وجنوده من سنجاريب، كان كمن حضره الموت يقينا فنجى منه وإلا فقد بتى من أجله خمس عشرة سنة ، والمراد أن عمره قسمان قد انقضى القسم الأول وبقى القسم الثاني الذي زاده الله لدعائه وتضرعه الذي أذكره فيما بعده بقليل ،وهذا القسم الثاني قضاه الله في الأزل وعلم به أيضاً والله أعلم ، فأتى شعياء صديقه فأخبره بذلك فاستقبل القبلة يصلى وبكي ودعا وقال في دعائه وهو يبكي :اللهم رب الأرباب إله القدوس

المتقدس ، يارحمن يارحيم ، يارءوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ، اذكرنى بعملي وفعلي وحسن قضائي ، وذلك كله كان منك وأنت أعلم به مني ،سرى وعلانيتي لك فأوحى الله جل جلاله إلى شعياء أن خبر صليقه أنى استحييت له ورحمته وأخرت أجله خمس عشرة سنة وأنجيته من عدوه سنجاريب فأخبره بذلك شعياء عليه السلام ،ومعنى أخرت أجله أى قضيت له في الأزل خمس عشرة سنة يعيشها بعد هذه المدة التي هي في صورة حضور الموت، فلما أخبره ذهب عنه الحزن والوجع وخر لله ساجداً ، وقال : يا إلهي وإله آبائي لك سجدت وسبُّحت وكرمت وعظمت، أنت الذي تعطى الملك لمن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عالم الغيب والشهادة الأول والآخر والظاهر والباطن،وأنت ترحم وتجيب دعوة المضطرين،أنت الذي أجبت دعوتی ورحمت تضرعی،فلما رفع رأسه أوحی الله إلى شعياء أن قل للملك صديقه يأمر عبداً من عبيده فيأتيه بالتين ويجعله على قرحته فيبرأ ففعل ذلك وبرىء، وقال الملك لشعياء : سل ربك أن يجعل لنا علماً بما هو صانع بعد فينا . قال الله تعالى لشعياء: قل له إنى قدأكفيتك عدوك وأنجيتك منهم وأنهم سيصسحون موتى كلهم إلاسنجاريب وخمسة نفر من كتابه ، فلما أصبح جاء صارخ يصرخ على باب المدينة :

ياملك بني إسرائيل قد كفاك الله عدوك فاخرج إن سنجاريب ومن معه قد هلكوا فخرج الملك فالتمس سنجاريب فلم يجده في الموتى فبعث في طلبه فأدركه الطلب في مغارة وخمسة من كتابه أحدهم بخت نصر فجعلهم في الجوامع أي في القيود والسلاسل ثم أتوا بهم الملك، فلما رآهم خر لله تعالى ساجداً من حين طلعت الشمس إلى العصر ثم قال لسنجاريب: كيف ترى فعل الله بكم ألم يغلبكم بحوله وقوته ونحن وأنتمغافلون؟ فقال سنجاريب : قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم قبل أن أخرج من بلادي فلم أطع مرشداً فلم يلقني في الشقوة إلا قلة عقلي ولو سمعت أو عقلت ما غزوتكم ، ولكن الشقوة غلبت على وعلى من معى فقال صديقه الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله الذي كفاناكم بماشاء، إن ربنا لم يبقك ومن معك لكرامتك ولكنه إنما إبقاك لتزدادوا شقوة في الدنيا وعذاباً في الآخرة ولتخبروا من وراءكم بما رأيتم من فعل الله ، ودمك ودم من معك أهون عند الله من دم قراد لوقتلت، ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير جيشه فقذف في رقامم الحهال وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس وإيلياء وكان يرزقهم في كل يوم خبزتين من شعير لكل رجل منهم ، فقال سنجاريب لملك بني إسرائيل : القتل خير مما يفعل بنا فافعل ما أمرت فأمر بهم إلى السجن حتى يخرجهم إلى

القتل فأوحى الله تعالى إلى شعياء أن قل للك بني إسرائيل يرسل سنجاريب ومن معه لينذروا من وراءهم ويكرمهم ويحملهم حتى يبلغوا بلادهم ، فبلغ شعياء ذلك فخرج سنجاريب ومن معه حتى قدموا بابل ، فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده ، فقال له سحرته : ياملك بابل قد كنا نقص عليك خبرهم وخبر نبيهم ووحى الله إليهم فلم تطيعونا وهم أمة لا يستطيعها أحد من ربهم وكان ذلك آية وعبرة ومات سنجاريب بعد ذلك بسبع سنين واستخلف بخت نصر وكان ابن ابن له ، وكان بخت نصر يعمل كما يعمل جده ويقضى بقضائه فلبث سبع عشرة سنة ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقه فمرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضاً وظهر فيهم الفساد ونبيهم شعياء ينهاهم عن ذلك ولا يرجعون إليه ولا يقبلون منه فلما فعلوا ذلك ، قال الله تعالى لشعياء عليه السلام : قم في قومك فأوحى على لسانك فلما قام فيهم أنطق الله لسانه بالوحى فقال : ياسماء اسمعى ويا أرض أنصتى فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين أنعم الله عليهم بنعمته واصطفاهم لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده واستقبلهم بالكرامة وهم كالغنم الضائعة لا راعي لها فآوى شاردها وجمع ضالتها وجبر كسيرها وداوى مريضها وسمن مهزولها

وحفظ سمينها فلما فعل ذلك بطرت وتناطحت كباشها فقتل بعضها بعضاً حتى لم يبق فيهم عظم صحيح يجبر إليه آخر كسير ، فويل لهذه الأُمة الخاطئة الذين لا يريدون ما جاءهم من الخير وهم أولو الأُلباب والعقول ليسوا ببقر ولا حميراً إنى ضارب لهم مثلا فليسمعوه : قل كيف ترون أرضا مواتا لا عمران فيها وكان لها رب حكم فأقبل عليها بالعمارة يكره أن تخرب أرضه فأحاط عليها جداراً وشيد فيها قصراً وأنهر فيها نهراً وصنف فيها غرساً من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وأنواع الثمار كلها وولى عليها واستحفظ ذارأى وحكمة حفيظاً قوياً أميناً وانتظرها فلما أطلعت جاء طلعها خروباً فقالوا بئست الأرض هذه نرى أن نهدم جدارها وقصرها وندفن نهرها ونقطع قيمها ونحرق غرسها حتى تصير كما كانت أول مرة خراباً مواتاً لا عمران فيها . قال الله عز وجل : قل لهم إن الجدار ديني والقصر شريعتي والنهر كتابي والقم نبيبي والغرس هم والخروب الذي أطلعه الغرس أعمالهم الخبيثة وإنى قضيت لهم قضاءهم على أنفسهم وأنه مثل ضربه الله لهم يتقربون إلى بذبح البقر والغنم وليس ينالني اللحم ولا آكله ، ويدعون أن يتقربوا إلى بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتها فأيديهم مخضوبة منها مائت بدمائهم يشيدون بها المساجد ويطهرون أبوابها وينجسون قلومهم وأجساده

ويدنسونها فأى حاجة لى بتشييد البيوت ولست أسكنها وأى حاجةلى بتزويق المساجد ولستأدخلها إنما أمرت برفعها لأذكر فيها ولأسبح ولتكون معلما لمن أراد أن يصلى فيها،يقولون لو كان الله يقدر على أن يفقه قلوبنا لفقهها فائت بعمودين يابسين وقل لهما الله يأمركما أن تكونا عوداً واحداً فلما قال لهما ذلك اختلطا فصارا واحداً، فقال الله عز وجل قل لهم إنى قدرت على أن أجمع بين الأعواد اليابسة وأن ألف بينهما فكيف لا أقدر أن أجمع ألفتهم إن شئت، أم كيف لا أقدر أن أفقه قلوبهم يقولون صمنا فلم يرفع صيامنا وصلينا فلم تقبل صلاتنا وتصدقنا فلم تزل صدقتنا ودعونا مثل حنين الحميم وبكينا بمثل عواء الذياب وفي كل ذلك لا يستجاب لنا ، قال الله عز وجل : فاسألهم ما الذي عنعهم أن أستجيب لهم ألست أسمع السامعين وأنظر الناظرين وأقرب المخبتين وأرحم الراحمين ولست قليلا ذات اليد كيف ويداى مبسوطتان بالخير أنفق كيف أشاء،مفتاح الخزائن عندى لا يفتحها غيرى أو الآن رحمتي ضاقت كيف ورحمتي وسعت كل شيء وإنما يتراحم المتراحمون بفضلها أو الآن البخل يعتريني أو لست أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات أجود من أعطى وأكرم من سأَل لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة لنورت قلوبهم ونبذوها واشتروا بها الدين

أو لا يعلمون أنها أعدى الأعداء فكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونهُ بقول الزور ويتقون عليهِ بطعمه الحرام أم كيف أقبل صلاتهم وقلوبهم طاغية تركن إلى من يحاربني وينتهك محارمي أو تزكو عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم، إنما أجزى أهلها المغصوبة هي منهم أم كيف أستجيب لهم دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم والفعل من ذلك بعيد إنما أستجيب للورع اللين ، وإنما أسمع قول المتعفف المسكين وأنه من علامة رضائى رضاء المساكين ولو قربوا الضعفاء وأنصفوا المظلوم وأدوا اليتيم والأرملة والمسكين وكل ذى حق حقه لكلمتهم، لو كان ينبغي أن أكلم البشر ولكنت أبصارهم وسمع آذانهم ومعقول قلوبهم ولكنت عمارة أركانهم وقوة أيديهم وأرجلهم ولكنت ألسنتهم وعقولهم ،يقولون لما سمعوا كلامى وبلغتهم رسالتي إنها أقاويل منقولة وأحاديث متواترة وتأليف مما يؤلف السحرة والكهنة وزعموا أن لو شاءوا لأتوا بحديث مثله وأن يطلعوا على ذلك من علم الغيب بما يوحي إليهم الشيطان وكلهم يستخفي بالذي يقول ويسر وهم يعلمون إنى أعلم غيب السموات والأرض قضاء أثبته على نفسي وجعلت دونه أجلا مؤجلا لابد منه واقعاً فإن صدقوا فيما ينتحلون من علم الغيب فليخبروك متى أنفذه وإن كانوا يقدرون بمثل كلامى فليأتوا بمثل هذه القدرة

التي أمضي بها القضاء وليؤلفوا مثل الحكمة التي دبرتها وإني قضيت يوم خلقت السماوات والأرض بأن اجعل النبوة في الأرض والغني في الفقر والثروة في الأُقلام والمدائن في الفلوات والعلم في الجهلة والحلم في الأميين فسألهم متى هذا ومن القيم مهذا وعلى يد من أسسه ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره فإنى باعث لذلك نبياً أمياً أهدى به أعمى من العميان وضالا من الضالين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا مريد الفحش ولا قوال بالخباء أسدده بكل جميع أهب له كل خلق كريم ثم أجعل السكينة لباسه والوقار شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق سجيته والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه، أهدى به من الضلالة وأعلم به بعد الجهل وأرفع به الخمالة وأستشهد به النكرة وأكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة وأجمع به بعد التفرقة وأؤلف به قاوباً مختلفة وأهواء مشتتة وأمما متفرقة، فاجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيمانأ وتوحيداً وركوعاً وسجوداً ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألهمهم التحميد والتكبير والتسبيح فى مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم يكبرون ويهللون ويقدسون على رءوس الأشهاد والأشراف ويطهرون الوجوه والأطراف ويعقدون في الأنصاف قربانهم دماءهم وأناجيلهم صدورهم،رهبان بالليل ليوث بالنهار، ذلك فضلى أُوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. فلما فرغ شعياء من مقالته عمدوا ليقتلوه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه الشيطان فأخذ مدبة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه ،واستخلف عليهم رجلا منهم يقال له قاسية بن أرمص ملكاً وبعث إليهم نبياً ليسدده ويأتيه بالخبر من الله تعالى واسمه أرمياء بنخليفًا فيم قيل ، وقال الله تعالى له :يا أرمياء من قبل أن خلقتك اخترتك ، ومن قبل أن صورتك في بطن أُمك قدستك ، ومن قبل أن أخرجتك من بطن أُمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ السعى نبأتك،ولأمر عظيم اجتبيتك فذكر قومك نعمتي وعرفهم أحداثهم وادعهم إلى. فقال أرمياء إني ضعيف إن لم تقوني عاجز إن لم تنصرني، فقال الله عز وجل أنا ألهمك، فقام أرمياء فيهم ولم يدر ما يقول ، فألهمه الله عز وجل في الوقت خطبة بليغة طويلة بين لهم فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية ، وقال لهم في آخرها عن الله عز وجل إنى لأحلف بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ولا سلطان عليهم جباراً قاسياً ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد

مثل سواد الليل المظلم ثم أوحى الله سبحانه وتعالى إلى أرميا عليه السلام إنى مهلك بني إسرائيل بيافث، يعنى ذرية يافث بن نوح عليه السلام من أهل بابل فلما سمع أرمياء صاح وبكي فأوحى الله سبحانه وتعالى وعز وجل شق عليك ما أوحيت إليك . قال : نعم ، يارب أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لاأسر به، قال الله : وعزتي لأهلك بني إسرائيل حتى يكون الأمر في ذلك من قبلك ففرح أرمياء بذلك وطابت نفسه فقال : لا والذي بعث موسى بالحق لا أرضى مهلاك بني إسرائيل ثم أتى الملك فأخبره بذلك وكان ملكاً صالحاً فاستبشر وفرح وقال : إِنْ يَعَذَبُنَا رَبُّنَا فَبَذَّنُوبِ لَنَا كَثْيَرَةً وَإِنْ عَنَى عَنَا فَبَرْحَمَتُهُ ثُمُّ لَبُثُوا بَعْد الوحى ثلاث سنين لم يزدادوا إلامعصية وتماديا في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم فقد الوحى ودعاهم الملك للتوبة فلم يفعلوا فسلط الله عليهم بخت نصر فخرج في سمائة ألفراية يريد أهل بيت المقدس فاما فصل سائراً أتى الملك الخبر ، فقال الملك : لأرمياء أين ما وعدتنا زعمت أن أوحى إليك ، فقال : إن الله لا يخلف الميعاد وأنا به واثق ، فبعث الله عز وجل إلى أرمياء ملكين في صورة رجل من بني إسرائيل . فقال يانبي الله أستغيثك في أهل رحمي وصلتهم ولا يأتيهم مني إلا حسن ولا يزيدونني إلا تسخطا فافتني فيهم . فقال : لا حسن فيا بينك وبين

الله عز وجل وصلهم وأبشر بخير ، فانصرف الملك فما لبث إلا أياما ثم أقبل في صورة ذلك الرجل فقعد بين يديه ، فقال أرمياء ، أو ما ظهرت أخلاقهم لك بعد . فقال نبي الله : والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى أهل رحمه إلا قدمتها إليهم وأفضل ، فقال أرمياء عليه السلام : ارجع إلى أهلك وأحسن إليهم واسأل الله الذي يصلح عباده الصالحين أن يصلحهم لك فقام الملك ومكث أياماً ونزل بخت نصر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد ففزع منهم بنو إسرائيل وشق عليهم ذلك . فقال الملك لارمياء : فأين ما وعدك الله فقال إنى بربى واثق ، ثم أقبل الملك على أرمياء وهو قاعد على جدار بيت المقدس يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعده وقعد بين يديه ذلك الملك ، وقال : أنا الذي أتيتك في شأن أهل رحمي فقال ألم يأن لهم أن يقلعوا عن الذي هم فيه . فقال الملكيانيي الله كل شيء كان قبل، كنت أطيعهم واليوم رأيتهم على عمل لا يرضاه الله عز وجل فقال النبي عليه السلام : على أي عمل رأيتهم ؟ قال : على عمل عظم من سخط الله تعالى، فغضبت لله تعالى على ذلك وأتيتك لأخبرك وإنى أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم ، فقال ر أرمياء : اللهم يامالك السماوات والأرض إِن كانوا على حق وصواب

فأبقهم وإن كانوا على سخط وعمل لا ترضاه فأهلكهم . فلما خرجت الكلمة منفم أرمياء أرسلالله صاعقةمن السماء إلى بيت المقدس فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها فلما رأى ذلك أرمياء عليه السلام صاح وبكى وقال : يامالك السماوات والأرض أين ميعادك الذي وعدتني فنودي إنه لم يصبهم الذي أصابهم إلا بدعائك وهي فتياك، فاستيقن أنها فتياه ، وأن ذلك السائل كان رسول ربه ، فطار أرمياء حتى خالط الوحوش ودخل بحت نصر وجنوده بيت المقدس ثم أمر جنوده أن عملاً كل واحد منهم ترسيه ترابأً ثم يقذفه في بيت المقدس،فقذف فيه التراب حتى ملاً ه ثم انصرف راجعاً إلى بابل واجتمع عنده سبايا بني إسرائيل، واختار منهم سبعين ألف صبى فلما أراد أن يقسم الغنائم في جنوده،قال له الملوك الذين كانوا معه : أيها الملك لك غنائمنا كلها وأقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل ، ففعل ذلك فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمان، وكان من أولئك الغلمان دانيال وحماليا وعزازبا ومنشانيا وسبعة آلاف من بيت داود ، وأربعة عشر ألفاً من سبط يوسف بن يعقوب عليه السلام وأخيه بنيامين ، وثمانية آلاف من سبط آرمر بن يعقوب، وأربعة آلاف من سبط مهودا ، وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاوى

ابني يعقوب والباقي من بني إسرائيل فجعل بخت نصر سبايا بني إسرائيل ثلاث فرق، ثلث أقر بالشام وثلث سبى وثلث مثل وذهب بأواني بيت المقدس حتى قدم مها بابل وهذه هي الوقعة الأولى،وذلك قوله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا،يعني بخت نصر وأصحابه ، روى حجاج عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد ابن جبير ، قال : كان رجل من بني إسرائيل يقرأ توراة حتى إذا بلغ: بعثنا عليكم عبادا لنا أُولى بأس شديد، فاضت عيناه ثم أطبق المصحف وقال : أي ربي أرني وجه هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه، فرأى في المنام مسكيناً ببابل يقال له بخت نصر فانطلق بمال وعبيد له وكان رجلا موسراً ،فقيل له: أين تريد . قال : أريد التجارة ، فسار حتى نزل داراببابل فاستكراها ليس فيها أحداً غيره فجعل يدعو المساكين ويلطف مهم حتى لايأتيه أحد إلا ساءله عن اسمه، فقال هل بقى منكم مسكين غيركم. فقالوا :نعم مسكين بفتح آل فلان مريض يقال له بخت نصر. فقال لغلمانه احتملوه، وأتوا به إليه وداواه وكساه وأعطاه نفقته وقال له: ما اسمك فأُخبره باسمه ثم أذن الإسرائيلي بالرجل فبكي بخت نصر ، وقال له الإسرائيلي: مايبكيك ﴿ فَقَالَ أَبِكَى لأَنْكُ فَعَلْتُ مَعَى مَا فَعَلْتَ وَلاَ أَجَدُ شَيْئًا أَجْزِيكُ بِهِ , قَالَ

بلي شيئًا يسيرا . فقال :ماهو ؟فقال :إن ملكت فأعتقني ،فجعل يتبعه ويقول أتستهزىء بي،فبكي الإسرائيلي وقال لقد علمت ما يمنعك أن تعطيني ما سأَلْـتك إلا أن الله تعالى يريد أن ينفذما قضى وضرب الـدهر ضرباته فقال صحيون وهو ملك فارس وبابل لو أنا بعثنا طليعة إلى الشام،قالوا وما ضرك إن فعلت؟قال: فمن ترون؟قالوا: فلانا فبعث رجلا وأعطاه مائة ألف راية وخرج بخت نصر في مطبخته لم يخرج إلا ليأكل في مطبخته وكان مسكينا يسائل ما يقتات به فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة أكثر أرض الله فرسا ورجلا جلدا فكبر ذلك في ذرعه فلم يسأل فجعل بخت نصر يسأل مجالس الشام ويقول ما يمنعكم أن تغزوا بابل فلوغزوتموها لغنمتم غنيمة عظيمة قالوا : لانحسن القتال قال : فلو أنكم غزوتم لأحسنتم القتال. قالوا : لانقاتل فلم يزل يقول ذلك في كل مجلس حتى أتم مجلس الشام ثم رجعوا فأُخبر الطليعة ملكهم بما رأوا وجعل بخت نصر يقول لفوارس الملك لو دعاني الملك الأخبرته غير ما أخبره فلان،قد دعاه فقال إن فلانا لما رأى أرض الله كراعا ورجلا جلد أكبر ذلك في ذرعه ولم يسألهم عن شيء،وإني لم أدع مجلسا بالشام إلا سأَلت أهله فقلت لهم كذا وكذا . قال سعيد بنجبير قال صاحب الطليعة لبخت نصر أعطى لك مائة ألف وتنزع عما قلت. قال لو

أعطيتني بيت بابل ما نزعت فضرب الدهر من به ، فقال الملك لو بعثنا جريدة خيل إلى الشام فإن وجدوا مساغا سعوا وإلا مشوا ما قدروا قالوا ما ضرك لوفعلت. قال :فمن ترون قالوا :فلانا قال : بل الرجل الذي أخبرني فدعا بخت نصر فأرسله واختار معه أربعة آلاف فارس من فرسانهم فانطلقوا وخربوا وقتلوا ومات صحيون فقالوا :نستخلف رجلا ،فقالوا : على رسلكم حتى يأتى أصحابكم فإنهم فرسانكم فأمهلوا حتى جاء بخت نصر بالسبي ومن معهم فقسموا بين الناس فقالوا ما رأينا أحق بالملك أمن هذا فملكوه. وقال السدى بإسناده إن رجلا من بني إسرائيل رأى في المنام أن خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يد غلام يتم ابن أرملة من أهل بابل ويدعى بخت نصر، فأقبل يسأل حتى نزل على أمه وقد ذهب يحتطب فجاء وعلى رأسه حزمة من حطب فألقاها ثم رأى رجلا قاعدا بجانب من البيت فكلمه ثم أعطاه ثلاثة دراهم وقال اشترى مها طعاما وشرابا، فاشترى بدرهم لحما وبدرهم خبزا وبدرهم خمرا، فأكلوا وشربوا حتى إذا كان اليوم الثاني فعل ذلك واليوم الثالث فعل ذلك ثم قال :إني أحب أن تكتب لى أمرا إن ملكت يوما من الدهر فقال : تسخر بي. قال : لاإني لا أسخر بك ولكن ما منعك أن تكتب لي تتخذها عندي يدا فكلمته أمه ،وقالت: ماعليك إن كان وإلا لم ينقصك

شيئا فكتب له أمانا فقال:أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل ني علامة تعرفني مها. قال: ترفع صحيفتك على قصبة أعرفك مها فأعطاه وكساه، ثم إن ملك بني إسرائيل كان يقرب يحيى ابن زكريا ويدنى مجلسه ويستشيره في أموره ولا يقطع أمرا دونه وإنه هم أن يتزوج امرأة، هذا قول السدى وقيل: كانت ابنة أخيه وهو الصحيح إِن شاء الله لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعث الله عيسي بن مريم ويحيي بن زكريا في إثني عشر من الحواريين يعلمون الناس، فكان ما نهاهم عنه نكاح بنت الأَخ قال وكانت للكهم بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها،وكانت لها في كل يوم حاجة تقضيها من الملك فسأل الملك يحيى عن ذلك، فنهاه عن نكاحها فقال: لست أرضاها لك ،فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى عليه السلام فألبست بنتها لباسأ رقيقاً أحمر وطيبتها بالمسك وألبستها الحلي وفوق ذلك كساء أسود،وأرسلتها إلى الملك حين جلس على سريره للشراب وأمرتها أن تسقيه وتتعرض له ،فلما أخذ فيه الشراب وراودها عن نفسها قالت لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك. قال :ما تسأ لينني؟ قالت: أسألك أن تبعث إلى برأس يحيي بن زكريا في هذا الطست فقال ويحك اسأليني غير ذلك. قالت :ماأريد إلاهذا. وقال :اسأليني غيرهذا فقالت :ما أريد إلاهذا

وقال: اسأليني غير هذا ، فلما أبت عليه الثالثة بعث إليه فأتى برأسه والرأس يتكلم حتى وضع بين يديه وهو يقول لا تحل لك افلما أصبح الملك إذا دمه يغلى فأمر بتراب فألقى عليه فرقى الدم فوق التراب يغلى فألقى عليه التراب أيضاً فارتفع الدم فوقه ، فلم يزل يلقى عليه الـتـراب حتى بـلغ سور المدينة وهو مع ذلك يغلى. وروى أن الملك في ذلك الزمان لا يليه من كذب عمدا وإن الملك سأَّل أن يتزوج بنت أخيه فرخصوا له ومنع يحيي ،فلما قال لابنة أخيه سلى حكمك. قالت حتى أنطلق إلى أُمى فقالت أُمها :قوى دم يحيى فقالت : أقول خيرا من هذا فقالت أمها:هذا خير لك فوضعت الشفرة على عنقه فقال بالله وتا الله هذا ما بایع علیه یحیی بن زکریا عیسی بن مریم علی أن لا یزنی ولا يسرق ولا يلبس أمانة بسوء، فلما مرت الشفرة على أوداجه وذبحته نادى مناد يارب البنت الخطئة الغاوية. قيل: إنها كذلك فما تريد منها إ قال: إِن تهلك فإنها أول من يدخل النار فخسفت البنت فجاءُوا بالمعاويل ويحفرون وهي تدخل فلم يقدروا عليها فبلغ ذلك سنجاريب ملك بابل فنادى في الناس وأراد أن يبعث إليهم جيشا ويؤمر عليهم رجلا، فأتاه بخت نصر وكلمه وقال له: إن الذي أرسلت تلك المرة ضعيف وإنى قد دخلت المدينة وسمعت كلام أهلها فابعثني فبعثه

فسار بخت نصر بالجيش حتى بلغوا ذلك المكان تحصنوا منه في مدائنهم فلم يطقهم فلما اشتد عليه المقام وجاع أصحابه أرادوا الرجوع فخرجت إليهم عجوز من بني إسرائيل فقالت:أين أمير الجيش فأُتوا بها إليه فقالت له :بلغني عنك أنك تريد الرجوع بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال:نعم،طال مقامي وجاع أصحابي فلست أستطيع المقام فوق الذي كان مني. فقالت: أرأيتك إن فتحت لك المدينة أتعطيني ماأسألك. قال: نعم. قالت: أتقتل من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف: قال: نعم قالت: إذا أصبحت فاقسم الجيش أربعة أقسام ثم أقم على كل زاوية ربعاً ثم ارفعوا أيديكم إلى السهاء ونادوا إنا استفتحناك بالله وبدم يحيى بن زكريا فإنها تساقط ففعلوا فتساقطت المدينة ،فدخلوا من جوانبها: فقالت له: كف يدك واقتل على هذا الدم حتى يسكن ،فانطلقت به إلى دم يحيى بن زكريا وعليه تراب كثير وهو يغلى فقتل عليه سبعين ألفاً فسكن الدم فلما سكن الدم قالت له:أمسك يدك فإن الله تبارك وتعالى إذا قتل نبي لم يرضي حتى قتل من قتله وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفة فكف عنه وعن أهل بيته، وخرب بيت المقدس وأمر أن تطرح الجيف والعذر فيه ،وقال لبني إسرائيل من طرح فيه جيفة فله جزية تلك السنة وأعانه على خرابه الروم من أجل أن بني

إسرائيل قتلوا يحيي بن زكريا فلما خربه بخت نصر ذهب معه بنو إسرائيل وأمراءهم ودانيال وقوم من أولاد الأنبياء وذهب برأس يحيي فلما قدم بخت نصر أرض بابل وجد سنجاريب قد مات ،فملك مكانه واستقام له الأمر وأتت على ذلك مدة،ثم إن بخت نصر رأى رؤيا عجيبة فأفزعته فساءل عنها الكهنة والسحرة فعجزوا عن تفسيرها فبلغ ذلك دانيال، وكان في السبي مع أصحابه وقداحه صاحب السجن وأُعجب به لما رأى من حسن سمعته فقال دانيال لصاحب السجن: إِنك قد أحسنت إلى وإن صاحبكم قد رأى رؤيا فدله على لأعبرها له فجاء السجان فأُخبر الملك بقصة دانيال فقال:على به، وكان لا يقف بين يديه أحد إلا سجد له فأتوا به فقام بين يديه ولم يسجد فقال ؛ ما الذي منعك من السجود . فقال : إِن لي رباً أتاني العلم والحكمة وأمرني أن لا أسجد لغيره فخشيت إن سجدت لغيره أن ينزع مني علمه الذي أتاني فيهلكني،فعجب منه وقال: نعم ما عملت حين وفيت بعهده وجللت علمه ، وقال له : هل عندك علم بهذه الرؤيا . قال : نعم . قال : أى شيء رأيت . قال : إنك رأيت كذا . . وكذا . قال : نعم . روى عبد الرحمن بن معقل أنهُ سمع وهب بن منبه يقول : إن بخت نصر رأى رؤيا آخر زمانه صنا رأسه ذهب ، وصدره فضة ، وبطنه

نحاس ، وفخذاه من حديد ، وساقاه من فخار ، ثم رأى حجراً وقع عليه من الساء فدقه ثم ربا الحجر حتى ملاً ما بين المشرق والمغرب، ورأى شجرة أصلها في الأرض وفرعها في السماء ثم رأى رجلا عليها وبيده فأس، وسمع منادياً ينادى اضرب جذعها لينفر الطير من فرعها وتفرق الدواب والسباع من تحتها واترك أصلها قائما ،فعبرها دانيال فقال : أما الصنم الذي رأيته رأسه من ذهب فأنت الرأس وأنت أفضل الملوك ، وأما الصدر الذي من فضة فابنك بملك بعدك ، وأما البطن الذي رأيت من نحاس فملك يكون من بعدك وأما الفخذان اللذان رأيت من حديد ففرقتان في فارس تملكان أشد الملك ، وأما الفخار فأُمتان ضعيفتان تملكهما امرأتان ، وأما الحجر الذي رأيت قد ربا حتى بلغ ما بين المشرق والمغرب فنبي يبعثه الله في آخر الزمان فيغرق ملكهم كله حتى يبلغ ما بين المشرق والمغرب ، وأما الشجرة التي رأيت والطير والسباع والدواب والذي أمر بقطعها فيذهب ملكك فيردك الله طائراً تكون نسراً تمالك الطير ويردك الله ثوراً تملك الدواب ثم يردك الله أسداً تملك السباع والوحوش سبع سنين في كل من ذلك على حدة وقلبه في إ ذلك كله قلب إنسان حتى يعلم أن الله سبحانهُ له ملك السماوات والأرض وهو يقدر على الأرض ومن عليها،فما دام أصلها قائما فإن ملكك قائم

فمسخ بخت نصر نسراً ثم ثوراً ثم أسداً ثم رد الله عليه ملكه فآمن ودعا الناس إلى الله عز وجل ، وشك ابن وهب أمات مؤمناً ، قال : وجدت أهل الكتاب اختلفوا فمنهم من قال : مات مؤمنا ، ومنهم من قال : مات كافراً لأنه أحرق بيت المقدس وكتبه وقتل الأنبياء ، وغضب الله عليهِ غضباً شديداً فلم يقبل منه توبته ، فال : فلما عبر دانيال لبخت نصر رؤياه وأخبره بها أكرمه وأكرم أصحابه وجعل يقبل منه ويستشيره في أمره، حتى كان أكرم الناس عليه وأحبهم إليه ،فحسده أصحابه المجوس على ذلك فأتوا به وأصحابه إلى بخت نصر وقالوا : إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك. فدعاهم فسألهم . فقالوا : إن لنا رباً نعبده ولسنا نأكل من ذبيحتك فأُمر بخد فخد لهم فألقاهم فيها هم ستة وألقى معهم سبعاً ضارياً ليأكلهم، ثم قال لأصحابه : انطلقوا بنا لنأكل ونشرب فذهب وأكلوا وشربوا ، ثم رجعوا فوجدوهم جلوسا والسبعمفترش ذراعيه بينهم لم يخدش مقلهم واحداً ووجدوا معهم رجلا فعدوهم فوجدوهم سبعة ، فقالوا :ماهذا السابع إنما كانوا ستة فخرج السابع وكان ملكاً فلطمه لطمة فصار في الوحوش ثم رده الله إلى صورته ورد عليه ملكه،فلما رده الله كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه فحسده المجوس ووشوا به ثانية ، وقالوا لبخت نصر إذا شرب الخمر لا علك نفسه أن يبول وكان ذلك فيهم عاراً فجعل لهم بخت نصر طعاماً فأكلوا وشربوا ، وقالوا : للبواب انظر أول من يخرج عليك ليبول فاضربه وإن قال: أنا بخت نصر أمرني، فحبس الله البول على دانيال عليه السلام وكان أول من خرج من القوم يريد البول بخت نصر فقام ليبول وكان ذلك ليلا فقام يسحب أذياله فلما رآه البواب فقال : أنا بخت نصر قال : كذبت . بخت نصر أمرني أن أقتل أول من يخرج فضربه فقتله ،فقال السدى: لما أراد الله جل جلاله هلاك بخت نصر قال لمن كان في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربت وهؤلاء الناس الذين نلت منهم ، وما هذا البيت . قالوا: بيت الله عز وجل ومسجد من مساجده وهؤلاء أهله كانوا من أذرارى الأنبياء فظلموا وتعدوا وعصوا الله فسلطك الله عليهم بذنوهم وربهم رب السماوات والأرض يكرمهم ويمنيهم ويعزهم فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله تعالى وسلط عليهم عدوهم فقال : أخبروني ما يطلع بي إلى السماء العليا فأقتل من فيها وأتخذ ملكاً فإني قد عرفت من في الأرض ومن فيها. قالوا: لا يقدر أحد من الخلائق . قال : لتفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم ، فشكوا إلى الله عز وجل وتضرعوا إليه فبعث الله بعوضة ليريه قدرته وضعفه أي ضعف بخت نصر ودخلت في منخره

ثم ساخت به حتى غاصت بأم رأسه فما كان يقر ولا يسكن حتى شرف على الموت فلما أيقن بالموت قال لخاصته من أهله : إذا مت فشقوا رأسي وانظروا ماذا الذي قتلني ، فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة غاصت بأم رأسه ليرى عباده قدرته وسلطانه ونجي الله من بتي في يده من بني إسرائيل ورحمهم وردهم إلى أيليا والشام وتبوأوا فيها وربوا وكثروا حتى كانوا أكثر مما كانوا قبل ذلك،فيزعمون أن الله عز وجل أحيا أولئك المؤمنين الذين قتلوا ولحقوا بهم،أنهم لما رجعوا إلى الشام وقال بعضهم : عمر بخت نصر أيام مسخه ألفاً وخمسائة عام وخمسين يوماً ، ولما مات استخلف ابنه سطاس وكانت آنية بيت المقدس التي حملها بخت نصر إلى بابل عنده وشحمها بلحوم الخنازير وأكل وشرب فيها واستقضى دانيال ولم يقبل منه واعتزله دانيال فبينما سطاس قاعد ذات يوم إذا برزت له كف متعلقة بغير ساعد وكتبت له ثلاثة أحرف بمشهده ، ثم غابت وعجب من ذلك ولم يدر معنى ذلك فدعا دانيال عليه السلام واعتذر إليه وسأَّله أن يقرأ ذلك ويخبره بتأويله . فقال دانيال : بسم الله الرحمن الرحم وزن يخف ووعد يجز وجمع يتفرق فقال: أما وزن يخف فإنه وزن عملك في الميزان ، ووعد يجز فإنه ما تقدم لك ولأبيك من الملك العظم ، والجمع المتفرق تفرقكم إلى يوم القيامة

فلم يلبث إلا يسيراً حتى أهلكه الله تعالى وأضعف ملكهم وبقى دانيال بأرض بابل حتى إلى أن مات بالسوس ، قيل لما فتح الله السوس على يد أنى موسى الأشعري في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه غنم أمُوالهم وأفضى إلى خزانة مقفلة ختم قفلها بالرصاص ، فقال أبو موسى ما في الخزانة فإني أراها مختومة بالرصاص . فقالوا : أما الأمير ليس فيها من حاجتك . فقال : لابد لى أن أعلم بما فيها فافتحوا لى بابها حتى أنظر ما فيها فكسروا القفل وفتحوا الباب ودخل أبو موسى الخزانة فنظر فإذا هو بحجر طويل محفور على مثل الحوض وفيه رجل ميت كُفن في أكْفان منسوجة بالذهب ورأسه مكشوف، فتعجب أبو موسى من طوله وكذلك كل من كان معه ثم أنهم شبروا أنفه ، فإذا أنفه يزيد على شبر . فقال أبو موسى : ويحكم من هذا الرجل . فقالوا : هذا الرجل كان بالعراق وكان أهل العراق إذا حبس عنهم الغيث بستسقون به فيسقون فأصابنا من قحط المطر ما كان يصيب أهل العراق فأرسلنا إليهم وسألناهم أن يدفعوه إلينا حتى نستسقى به فأبوا علينا ، فرهنا عندهم خمسين رجلا وحملناه إلى بلدنا هذا ثم استسقينا به فسقينا فرأينا أن نرده عليهم فلم يزل مقيماً عندنا إلى أن أدركته الوفاة ، وكتب أبو موسى إلى عمر يخبره بما فتح الله عز وجل عليه من السوس

وأموالها وبخبر الرجل فدعا عمر رضى الله عنه أكابر أصحاب رسول الله حصلي الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك فما وجد عند أحد علما، فقال على بن أبى طالب : إن هذا الرجل هو دانيال الحكيم وهو نبي غير مرسل كان في قديم الزمان مع بخت نصر ومن بعده من الملوك وجعل على يحدث عمر بقصته إلى وفاته ،ثم قال له اكتب إلى صاحبك وأمره أن يصلى عليه ويدفنه في موضع لا يقدر أهل السوس على حفره. فكتب عمر إلى أبي موسى فأمر أبو موسى أهل السوس أن يقلبوا نهرهم إلى موضع آخر ثم أمر بدانيال فكفن في أكفان فوق التي كانت عليه ثم صلى عليه هو وجميع أصحابه ومن كان معه من المسلمين وأمر بقبره فحفره في وسط النهر ثم دفنه وأجرى عليه الماء . ويقال إن دانيال في نهر السوس إلى يومنا هذا يجرى عليه الماء . قال الأستاذ : بعض ما ذكر من قصة بخت نصر غلط لأن بخت نصر غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعياء ، وفى عهد أرمياء عليه السلام وهي الوقعة الأُولى التي قال فيها الله تبارك وتعالى: فإِذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد. يعني بخت نصر وأصحابه ومن عهد أرميا وتخريب بخت نصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكريا أربعمائة وستون سنة وإنما الصحيح من ذلك محمد بن إسحاق أن بني إسرائيل عَمْرُوا الشام

وعادوا إليه بعد تخريب بخت نصر فأحدثوا أحداثا بعد موت عزير وبعث الله تعالى فيهم أنبياء فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون وآخر من بعث الله جل جلاله إليهم زكريا ويحيى وعيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام ، وكانوا من بيت آل داود فمات زكريا وقتل يحيى وبعض يقول قتل زكريا فبعث الله سبحانهُ وتعالى إليهم ملكاً من ماوك بابل يقال له كردوس فلما ظهر عليهم قال لرئيس جنوده : إنى حلفت بإلمهم لئن ظهرت على بيت المقدس لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري إلا إن لم أجد أحداً أقتله ،فأمره أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك فأقام ذلك الرئيس ويسمى نبوازرادان في البقعة التي يقربون فيها قربانهم فوجد دماً يغلى فسألهم عنه فقالوا : هذا دم قربان قربناه فلم يتقبل منا فلذاك كان يغلى كما تراه ولقد قربناه منذ ثماني مائة سنة ، قال ما صدقتموني الخبر . قالوا له : لوكان من أول زماننا تقبل منا ولكنه قد انقطع منا الملك والنبوة والوحى فلذلك لم يقبل منا فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين من رؤسائهم فلم يهدأ الدم فأمر بسبعة آلاف من سباياهم وذبحهم على الدم فلم يهدأ فقال لهم وياكم يابني إسرائيل اصبروا واصدقوا على أمر ربكم فقد طال ما ملكتم في الأَرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أترك فيكم نافخ نار منكم

ذكراً ولا أنثى إلا قتلته فلما رأوا الحد وشدة القتل صدقوه الخبر. فقال : هذا دم نبي منا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله تعالى فلوأطعناه فيهاكانأرشد لنا وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدقه وقتلناه وهذا دمه فقال لهم : ما اسمه . قالوا : يحيى بن زكريا . قال : الآن صدقتموني لمثل هذا ينتقم منكم ربكم فلخر ساجداً ، وقال لمن حوله : أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا من كان هنا من جيش كردوس وخلا في بني إسرائيل، ثم قال يا يحيي بن زكريا قد علم ربي وربك ما أصابك قومك من أجلك وما قتل منهم من أجلك فهذا بإذن الله قبل أن لا أبقى من قومك أحداً فهذا دم يحيي بن زكريا بإذن الله تعالى ورفع بنوازرادان عنهم القتل ، وقال : آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل ، وصدقت به وأيقنت أن لا رب غيره ، فأوحى الله إلى رئيس من رؤسائهم من بقية الأنبياء أن بنوازرادان حنون صدوق وحنون بالعبرانية حديث الإيمان قريب العهد به ، ثم قال بنوازرادان أن عدو الله كردوس أمرنى أن نقتلكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره وإنى لست أستطيع أن أعصيه . قالوا له :نفعل ما تؤمر به ، فأمرهم فحفروا خندقا وأمروا بما لهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم في العسكر ، وأمر بالقتلي الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا على

ما قتل من مواشيهم فلما نظر كردوس ما في الخندق من الدم وبلغ الدم عسكره بعث إلى بنوازرادان أن ارفع عنهم القتل ثم انصرف عنهم إلى باب وقد أفني بني إسرائيل في الوقعة الأخيرة التي أنزل الله في بني إسرائيل في قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة وكان لكر دوس وجنوده فلم تقم لهم بعد ذلك راية وانتقل الملك عن الشام ونواحيها إلى الروم الآن بقايا بني اسرائيل كثروا بعد ذلك وانتشروا وكانت لهم الرياسة ببيت المقدس ونواحيها على غير وجه الملك وكانوا في نعمة ومتعة إلى أن بدلوا وأحدثوا واستحلوا المحارم وضيعوا حدود الله عليهم طلطوس الرومي ابن اشتيانوس فأخرب بلادهم وطردهم عنها ونزع الله منهم الملك والرياسة وضرب عليهم الذلة والمسكنة،فلم يكونوا في أمم من الأمم إلا وعليهم الجزية والصغار والملك في غيرهم وبتى بيت المقدس خراباً إلى أيام عمر بن الخطاب\_رضي الله عنه\_فعمره المسلمون بـأمره وهذه مرة ثالثة عادوا إلى الفساد فأعاد الله عليهم بالانتقام فما زااوا فى ازدياد هوان كما قال الله تبارك وتعالى :﴿ وإِنْ عُدَّتُمْ ﴾ إلى المعصية ، ﴿عُدْنَا ﴾ إلى العقوبة . وقال قتادة فعادوا فبعث الله عز وجل عليهم محمداً ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وكذا عن الحسن ، قال قتادة : بعث الله عليهم هذا الحرب من العرب فهم منهم

في عذاب إلى يوم القيامة وذلك أنهم كذبوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وقصدوا قتله فسلط الله جل جلاله عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على الباقين ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب ويجمع ذلك بما ذكرته من أنهم عادوا إلى الفساد مرة ثالثة فعاد الله عليهم بالانتقام فما زالوا فيه بأيدى فارس ثم بأيدى العرب هذا جزاؤهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب دائم كما قال الله تعالى جل جلاله: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ ﴾ منكم يا بني إسرائيل وغيركم ﴿ حَصِيراً ﴾ سجناً يحصرهم حصراً عظيماً لا يقدرون على الخروج منه ولا يخرجون أبدا ، وعن الحسن حصيراً بساطاً كما يبسط الحصير ففيه تهكم بهم فإن الحصير يبسط للخير أخبرهم أنه يفرش لهم النار ،﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ مؤول بالمقروء ومعتبر فيه هذا التَّأويل ليكون اسم جنس فيصح كونه تابعاً مقروناً بال لاسم الإشارة على طريق قولك هذا الرجل وهذا المكرم فإن هذه الطريق يشترط فها اسم الجنس فلو قيل هذا الحارت مرادا بالحارث علم الرجل لميصح، فهكذا ليس القرآن هنا علما ﴿ يَهْدِي ﴾ يرشد أويدعو ﴿ للَّتِي ﴾ أي إلى الحالة أو الطريقة أوالملة التي ﴿ هِيَ أَقْوَمُ ﴾ أعدل الحالات أو الطرق أو الملكُ وأصوبها وقيل المراد الحكمة التي هي أعدل وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله وما جاء به حق وعليه أفرق والأول أعم وقيل أقوم وأحسن

ويناسبه ما رواه أبو الوليد الباجي وهو من فقهاء الأندلس المالكية بعد ما دخل مذهب مالك الأندلس :أن ابن وهب قال سمعت مالكاً إن استطعت أن تجعل القرآن إماماً فافعل فهوالإمام الذي يهدى إلى الجنة . قال أبو سلمان الدارني : ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليال ولو لم أدع التفكر فيها ما جزتها، وقال إنما يؤتى على أحدكم من أنه إذا ابتدأ السورة أراد آخرها وإنما حذف موصوف التي ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن من حالة طريقة وملة وغير ذاك، ولذاك تحصل أبلغية لا تحصل بذكره ، ﴿ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إسناد الهداية والتبشير إلى القرآن مجاز وجهه أنه السبب والآلة التي يصل بها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى الإشارة والدعوة والتبشير وقرأه الكسائي بضم الياء وإسكان الموحدة وكسر الشين مخففة ، ﴿ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحَاتِ ﴾ أي . ﴿ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ هو الجنة . قال بعضهم كلما وقع في القرآن من فضل كبير وأجر كبير فهو الجنة ،﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ أنكروا البعث ، ﴿ أَعْتَدُنَا ﴾أحضرنا وهو أفعل من عتد بمعنى حضر فهو رباعي فلذاك ثبتت همزته وفتحت وهي همزة قطع ، وأما همزة أن ففتحت لأن العطف على أن السابقة وما بعدها والعطف في الخفية المصدر وكأنه قيل يبشر المؤمنين بأن لهم أجراً كبيراً وبأن الذين

لايؤمنون بالآخرة اعتدنا ﴿ لَهُمْ عَذَابًا أَلْيِماً ﴾ هو النار في الآخرة فتلك بثارتان للمؤمنين ويجوز أن تكون أن الثانية على تقدير يخبر أي هو آى القرآن أن سامعيه الذين لا يؤمنون بالآخرة الخ،وجملة يخبر المقدرة تعطف على جملة يبشر وإنما ذكر المؤمنين والمشركين ولم يذكر المنافقين الذين أتوا بالقول وضيعوا العمل، لأن منزلة النفاق لم تكن حينئذ وأما المنافق الذي هو من أسر الشرك وأظهر الإيمان فداخل في الذين لا يؤمنون بالآخرة إن كان شركه إنكار البعث أو لم يذكر هذا أيضاً لأنه لم يوجد حينئذ وإنما يوجد بعد ويحتمل دخول قسمي النفاق في الذين لا يؤمنون بالآخرة،الأن من آمن بها ولم يعمل ممقتضاها غير مصدق مها حقيقة التصديق وعلى هذا يكون المراد بعدم الإيمان مها عدم التصديق الحقيقي سواء عدم التصديق أصلا أو وجد تصديق غير حقيقي فلا جمعاً بين الحقيقة والمجاز ، ﴿ وَيَدْعُ ﴾ بحذف الواو في خط المصحف كما حذفت في النطق للساكن بعدها وهو اللام وحركت اللام بالكسر نقلا من همزة إنسان إذ لم يعتد بالعارض والضم مقدر على تلك الواو المحذوفة ، ﴿ الإِنسَانُ ﴾ جنس الإنسان ، ﴿ بِالشُّرِّ ﴾ على نفسه أو أهله أو ماله عند غضبه وضجره يقول اللهم العني اللهم أهلكني ونحو ذاك ولو أجاب الله الرحمن الرحيم دعاءه لأهلكه أو فعل ما دعى به لكنه بفضله وكرمه

يَصْفُحُ لا يَجْيُبُ دَعَاءُ المُسْتَعْجُلُ الضَّجْرِ ، قالَ الله سَبْحَانُهُ : «وَلُو يُعْجُلُ الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم ،ويحتمل أن يكون المراد أنهُ يدعو بما يحسبه خيراً وهو شر وعن ابن عباس أن الإنسان هو النضر بن الحارث قال:اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك\_الآية. فأجيب دعاؤه فضربت عنقه صبرا وقيل جنس الكافر المستهزىء المستعجل بالعذاب كالنضر ،﴿ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴾ أى دعاءه مثل دعائه لنفسه بالخير أو لأهله أو ماله والمراد أنه يدعو بالشر بدلا من دعائه الخير وكان ينبغي أن يدعو بالخير ، ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ ﴾ جنس الإنسان ، ﴿ عَجُولًا ﴾ يسارع إلى طلب ما يخطر بباله لا ينظر في العاقبة لعلها شر . روى أنه -صلى الله عليه وسلم دفع إلى سودة بنت زمعة أسيراً - فبات يئن، فقالت: مالك ؟ فشكى ألم الكتاف، فأُوسعت له فيه ، فلما نامت أخرج يده وهرب ، فلما أصبح رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_دعا به ، فقيل له إن سودة أوسعت له فهرب ، فقال : اللهم اقطع يديها فرفعت يديها تتوقع الإِجابة ، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنى سألت الله أن يجعل لعنتي ودعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة لأنى بشر أغضب كما يغضب البشر فلترد سودة يدمها ، فنزلت الآية ، وقيل المراد بالإنسان الثائي آدم لما انتهى الروح إلى سرته ذهب لينهض فسقط. وعن ابن عباس وسلمان أنه لما نفخ فيه الروح ووصل أنفه وبصره من رأسه عطس وأبصر ولما سار الروح إلى أسفل أعجبته نفسه فذهب ليمشى قبل أن يصل ساقيه فلم يقدر فأنتم ذوو عجلة موروثة من أبيكم .

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾أعينهما أنفسهما،﴿ آيَتَيْنِ ﴾ علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا وحكمتنا تدلان بسبب تعاقبهما لأنهما يتعاقبان على نسق واحد مع إمكان غيره فدلا على أن لهما مدبراً [خصهما بحال من الأحوال الجائزة بل وجود الشيء مطلقاً بعد العدم دليل على أن له موجداً ليس حادثاً لأن الشيء لا يوجد نفسه والحادث لا يوجد حادثاً ﴿ فَمَحَوْنَا آيةَ اللَّيْلِ ﴾ الإضافة للبيان أي آية هي الليل ومحوها إنما هو إدخال النهار عليه فيكون الإشراق بالشمس فتزول الظلمة ، ﴿ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ ﴾ الإضافة أيضاً للبيان أي جعلنا بنفسها آية هي النهار ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ ترى هي بنفسها الأشياء على طريق الإسناد المجازي فإن النهار لا يكون رائيا للأشياء ولكن لما كان سبباً للرؤية وزماناً لها أسند إليها الرؤية وذلك على أن مبصرة من أبصر المتعدى لواحد محذوف للعلم به والعموم أو لعدم تعلق غرض الكلام به أو يقدر مضاف أي مبصراً أهلها من أبصر المتعدى لواحد أي يبصر أهلها الأشياء وحذف الواحد لما ذكر ويقرب من هذا الوجه الأخير في المعنى أن يكون من

بات قوالك أجبن الرجل أي صار أهله جبناء فيكون مفيد المعنى كقوالك مبصراً أهلها بالهمزة في أبصر المأخوذ منه مبصرة لا بتقدير المضاف ويجوز أن يكون مبصرة معنى مضيئة ، ويجوز أن يكون من أبصر المتعدى لاثنين بالهمزة المتعدى لواحد بدونها،أى تصيرهم باصرين الأشياء وعلى كل فالمراد أن الله سبحانه وتعالى وعز وجل النهار مشرقاً تظهر فيه الأُشياء،وقيل إتيان الشمس والقمر فيقدر مضاف أولا أي جعلنا نيري الليل والنهار آيتين أو الآخر أي وجعلنا الليل والنهار ذوي آيتين والنيران هما الشمس والقمر، ومحو آية الليل وهي القمر جعلها في نفسها طلساء غير منيرة فإنها إنما تستفيد النور من الشمس تشبه خلقها غير مضيئة بإزالة ضومًا بعد وجوده بجامع عدم النور أو عبر عن خاقها غير مضيئة بالمحو، لأن المحو في الجملة سبب لعدم الإضاءة وملزوم له ويجوز أن يكون المراد لمحو آية الليل نقص نورها شيئاً فشيئاً بحسب قربه من الشمس إلى أن يستتر ويجوز أن يكون المراد بمحوها كون القمر لا يرى به الشيء رؤية بينة كما يرى بالشمس فعبر عن خلقه أنقص من الشمس بالمحو، لأن المحو في الجملة سبب للنقص ومازوم له، ويجوز أن يكون المراد أن القمر قد كان كالشمس في الإضاءة فأزال الله جل وعلا من ضوئه إلى أن بقي كما هو ليلة تمامه . قال ابن

عباس : جعل الله نور الشمس مائة جزء ، ونور القمر كذلك فمحا من نور القمر ستة وتسعين جزءا فجعلها مع نور الشمس ، وقيل : محا من نوره تسعة وتسعين جزءا وبتي جزء واحد . وروى أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل أن بمر جناحه على القمر ثلاث مرات فطمس ضوءه إلا ما بقي فيه ليلة تمامه ، فمن ذلك كان فيه الكلف وهو ما يرى فيه من سواد وقد سأل ابن الكوى علياً عن السواد الذي في القمر فقال : هو أثر المحو ويدل لقول ابن عباس وما بعده الفاء بتى للموضوعة للتعقيب وتجعل على غيره لعطف المفصل على المجمل ، فجعل الليل والنهار آيتين فحمل فصله بقوله فمحونا آية الليل. . الخ . وأما الشمس فباقية على ضوئها لم ينقص منه شيء وترى مها الأَشياء رؤية بينة وليس ضوؤها مستفادا من شيء تقابله بل خلقت في نفسها مضيئة كخلقة النار ﴿ لِّتَبْتَغُوا ﴾ تطلبوا بكسبكم في بياض النهار ﴿ فَضْلاً ﴾ أسباب المعاش ﴿ مِّن رَّبِّكُم ﴾ وهو الذي يتفضل بها عليكم وتتوصلون إلى بيان أعمالكم وضبطها بذلك البياض ﴿ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ أي لتعلموا باختلاف الجديدين وهما الليل والنهار وعدد السنين وتعلموا جنس الحساب وما تحتاجون إليه منه ولولا ذلك لتعطلت الأمور ولم يدر حد لوقت ولا وقت حلول الدين أو الحج

أو إفطار الصائم. وروى عن على وأبي هريرة أن كل يوم يقول أنا يوم جديد وعلى ما تعمل شهيد وكذا الليلة تقول أنا ليلة جديدة وعلى ما تعمل شهيدة وروى عن الغاز بن قيس أنه كان يقول ما من يوم يأتى إلا ويقول أنا يوم خلق جديد وعلى ما يفعل في شهيد خذوا مني قبل أن أبيد فإذا أمسى ذلك اليوم خر لله ساجداً فقال الحمد لله الذي لم يجعلني اليوم العقيم يريد باليوم الليل والنهار أو النهار فقط ويعلم حكم الليل بالقياس عليه والعقيم الذي لم يذكر الله فيه أو الذي استؤصل فيه قوم عافانا الله بفضله وكرمه ومعرفة السنين والحساب للأشهر والأيام في الشرع إنما هي بالقمر لا بالشمس واعلم أن العدد للسنين والحساب للشهور والأيام والساعات ،وليس بعد السنين والشهور والأَّيام والساعات إلا التكرار فالأسبوع مجتمع من أيام ولا يقال الشهر كذلك متكرر مجتمع منها لأنه،ولو كان كذلك،لكنه متميز باستتار القمر آخر المدة وظهوره من أول المدة، وكذلك السنة ولو اجتمعت من أيام وشهور لكن تميزت بدوران الفصول الأَربعة واليوم ولو اجتمع من ساعات لكن تميز بغيبوبة الشمس فيكون أوله أول الليل وآخره آخر النهار ﴿ وَكُلَّ شُيءٍ ﴾ بالنصب عطف على عدد أو الحساب وقوله ﴿ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴾ نعت لكل أو شيء ويجوز كون منصوبًا على الاشتغال والمشغول هو فصلنا بعده،وهذا المعنى أولى وهو أيضا أنسب بما بعده فإن علم كل شيء مفصل من جعل آية النهار مبصرة غير واضح وغير متبادر،وإنما الواضح المتبادر أن يقال كل شيء يفتقر إليه في أمر الدين والدنيا قد فصله الله تفصيلا،أي بينه ببانا شافيا لا يلتبس حتى لا تبقى على الله حجة وقيل الشمس والقمر دليلان على التوحيد ونعمتان من الله عز وجل فقد فصل بهما الأشياء،وقد علمت أن ليس المراد بالثيء كل شيء على الإطلاق فإن جد الأشياء لا يعلمها بل مانحتاج إلى معرفته فإنه هو المفصل لنا،ويجوز أن يراد التفصيل في قدرة الله وعلمه وإيجاده فيكون العموم على ظاهره.

و و كُلَّ إنسان الزَّمْنَاهُ طائِرهُ الله عمله وما قدر له شبه ذلك بطائر يطير بجناحه كأنه أطير إليه من الغيب والقضاء فطار فإن انتقال ذلك من القضى إلى الخارج شبيه بالطيران، ومن ذلك طار له سهم إذا خرج وقد ذكر ابن عيينة أن الآية من قولك طار له سهم إذا خرج، وقيل طائره ما قضى عليه من عمل وسعادة وشقاوة وفيه الشبه المذكور وإن قلت ما نكتة التشبيه قلت من عادة العرب التيمن والتشاؤم بالطير وكثر ذلك حتى فعلته بالضباء أو حيوان الفلا يتيمنون بذهابه بمينا وهو السروح وتسمى ذلك تطيرا

وتعتقد أن التطير قاض بما يلقى الإنسان من خير وشر فخاطب العرب بما تعرف فاستعير لفظ طائر لما هو سبب الخير والشر من قدر الله وعمل العبد، ولذلك فسر بعضهم طائره بخيره وشره قال مجاهد وقتادة عبر عن الحظ والعمل إذ هما متلازمان بالطائر بحسب معتقد العرب في التطير أ في عُنُّقه ﴾ كالطوق والقلادة والغل مما يزين أو يشين ، فإن كان عمله خيرا فهو كطوق ذهب أو فضة ونحوهما مما يطوق في العنق للتزيين وكالحلى الذي يقلد في العنق من لؤلؤ ومرجان وغيرهما وإن كان عمله شرا فهو كغل في عنق،قيل ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقى أو سعيد، وقيل المراد الطائر الملزم في العنق هو ما يتحصل من العمل ويعلق في عنق صاحبه في قبره وهو ظاهر كلام الحسن الذي أذكره بعد قوله تعالى:حسيبا .ونسب لابن عباس والمشهور عنه أنه عمل ابن آدم وما قدر له وروى عن الحسن يا ابن آدم بسطت لك صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك وظاهره إن الطائر الكتاب المشتمل على عمله المعلق في عنقه إذا بعث، وقرىء يسكون نون عنقه ﴿ وَنُخْر جُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة كِتَاباً ﴾ صحيفة أعماله أو نفسه فإنها كتاب من حيث أنها منتقشة بآثار أعماله ،فإن الأفعال الاختيارية تحدث في النفس أحوالا ولذلك يفيد تكرير النفس لتلك الأحوال ملكات والملكة قسم من مقولة

الكيف والكيف عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضى القسمة ولا عدمها في محله اقتضاء أوليا، فإن اختصت الكيفية بذوات الأنفس تسمى كيفية النفسانية وحينئذ إن كانت راسخة في موضعها تسمى ملكة ،وكتابا مفعول به أو حال من مفعول محذوف هو ضمير الطائر أي تخرجه إلى الطائر حال كونه كتابا ،أي نظهر عمله وما قدر له حال كونه مكتوبا ويدل له قراءة يعقوب،ويخرج بفتح الياء تحت وضم الراء فإن فيه على قراءة يعقوب ضميرا مستتراً لطائر، ويدل له أيضا كلام الحسن الأتى وقرىء بضم الياء المثناة تحت وكسر الراء أى يخرج الله، وعلى هذا فكتابا مفعول لو حال على حد ما مر وقرى، يخرج بالمثناة والبناء للمفعول ونصب كتابا على الحال من النائب المستتر العائد إلى الطائر ،وهذه القراءة تدل أيضا على كون كتابا حال؟ في قراءة نخرج بالنون وقراءة يخرج بالتحتية مضمومة والراء المكسورة ﴿ يُلْقُاهُ ﴾ وقرأ ابن عامر بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف بالبناء للمفعول من لقاء الشيء بالتشديد،أي جعله لاقيا للشيء وفي يلقاه على قراءته ضمير مستتر نائب الفاعل عائد إلى كل إنسان والهاء مفعول ثان، كما أنفيه على قراءة الجمهور ضميرا هو الفاعل عائدا إلى كل

إنسان والهاء مفعول ولا مفعول ثانيا له والجملة على القراءتين نعت لكتابا ﴿ مَنْشُورًا ﴾ نعت ثان أو حال من الهاء.

﴿ اقْرَأَ كِتَابَكَ ﴾أى يقال له يوم القيامة اقرأ كتابك أو نقول له يوم القيامة اقرأ كتابك فيقرأه ولو لم يكن في الدنيا قارئا ﴿ كَفَي بِنَفْسِكَ ﴾ الباء صلة للتأكيد ونفس فاعل ﴿ الْيَوْمَ ﴾ الحاضر وهو يوم القيامة ﴿ عَلَيْكَ ﴾ متعلق بقوله ﴿ حَسِيْباً ﴾ تمييز أو حال معنى الحاسب من حسب عليه كذا وهو الحاسب كالصريم بمعنى الصارم وضريب القداح معنى ضاربها أو معنى الكافى فوضع موضع الشهيد فعدى بعلى لأن الشاهد يكفى المدعى ما أهمه ،وذكر حسيبا مع أن النفس مؤنث لأن الشهادة والقضاء والإمارة يتولاهن غالبا الرجل فكأن نفسه جعلت رجلا حسيبا، فكأنه قيل كفي بنفسك رجلا حسيبا أي عوضا من رجل حسيب أو لتأويل النفس بالمذكر وهو الشخص كما يقال ثلاثة أنفس بإِثبات الناء في العدد وإنما تثبت في اللغة الفصحي في عدد المذكور أولت بأشخاص فتثبت التاء أو لأن فعيلا ممعنى فاعل يجوز إسقاط التاء منه ولو كان لمؤنث. قال ابنجرير الطبرى بسند له عن الحسن يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كرمان أحدهما عن عينك يكتب حسناتك والآخر عن شالك يكتب سيئاتك فاعمل ما شئت

وأقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قد عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك ا.ه. قيل يقول الكافر يارب إنك لست بظلام للعبيد فاجعلنى أحاسب نفسى ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم حسيبا.

﴿ مَّن اهْتَدَى ﴾ إلى الحق ، ﴿ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفْسِه ﴾ لأَن ثواب أهتدى اهتداء له لا لغيره ، ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾عن الحق ، ﴿ فَإنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾ لأن إثم ضلاله عليه لاعلى غيره فهو الهالك به لا غيره ﴿ وَلَا تَزِرُ ﴾ لا تحمل ﴿ وَازِرَةٌ ﴾ أى نفس حاملة ﴿ وِزْرَ ﴾ حمل ﴿ أُخْرَى ﴾ أى نفس أخرى إنما تحمل كل نفس وزرها ويسمى الذنب ، وزرا أى لا تذنب نفس مذنبة ذنب أخرى أى لا يتعلق ما ذنب أخرى ولا ينسب إليها ، ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ ﴾ لأحد على الشرك وفعل المحرمات وترك الواجبات ، قال الحسن المعنى لا نعذب أحدا بالاستئصال ، ﴿ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ إليهم نهاهم عن الشرك والمحرمات ، ويأمرهم بالواجبات فيعصوه،وهذا في جانب التوحيد زيادة لطف ورحمة، فإن الحجة تقوم فيه بنصب الدلائل التي يراها للكلف بعقله بلا إرادة أحد كالسماء والأرض وذاته وسائر ما يحسبه ، وأما في جانب الفروع

فإقامة للحجة وقطع للعذر فإن الحجة فيه بإرسال الرسل ألا ترى كيف تكرر في القرآن: إن في ذلك لآية ،إن في ذلك لآيات ، هذا ما كنت أقول بعد استفراغ الوسع وقالت الشافعية وغيرهم :كلا النوعين إنما قامت فيه الحجة بالرسل وأنه لا وجوب قبل الشرع ، وأن الوجوب إنما هو بالسمع لا بالعقل وبهذا قال أصحابنا ؛ لكنهم لا يعذرون أصحاب الفترة في التوحيد ولا الفروع وعذر أهل المغرب صاحب الجزيرة إن كان على دين نبى ولم يعذره أهل الجبل وإمام الشافعية وغيرهم فيعذرون أهل الفترة وصاحب الجزيرة ولو لم يكن على دين نبى على خلاف بينهم .

﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً ﴾ أى أهل قرية ، أو أردنا تخريبها بإهلاك أهلها والمراد تعلق الإرادة بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابق أو دنو وقته المقضى ، كقولهم إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شدة ، ﴿ أَمَرْنَا ﴾ من الأَمر ضد النهى أى أمرنا بالتوحيد والشريعة بلسان رسول ، ﴿ مُثْرَفِيها ﴾ أى منعميها وهم الرؤساء الذين يكثر الله عز وجل لهم النعم وخصهم لأن غيرهم يتبعهم ولأَنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على الفجور ، ويدل على ما ذكرته من كون الأَمر أمراً بالتوحيد والشريعة بلسان رسول قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله ، ﴿ فَفَسَقُوا فِيْهَا ﴾ أى خرجوا فى القرية عن طاعة الرسول فى أمره لهم بالتوحيد فيهيه

والشريعة فإن الفسق النسوخ عن الطاعة فدل عليها بطريق المقابلة فإن دليل الحذف كما يكون بالموافقة يكون بالمخالفة أو بضد كقوله جل وعلا : وله ما سكن في الليل والنهار أي وما تحرك، وذلك قول ابن عباس ، وقيل المعنى أمرناهم بالفسق كما أنه إذا قيل أمرته فأكل يفهم أن المراد أمرته بالأكل فأكل، وإذا قيل أمرته فقرأ، يفهم أن المراد أمرته بالقراءة فقرأ، وذلك في الآية على طريق المجاز، فإِن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفسق، وبيان ذلك المجاز أنه تعالى صب عليهم النعم صباً ليشكروها ويعملوا فيها الخير فجعلوها ذريعة إلى المعاصي ولما كان صب النعم سبباً لعدم الشكر وللفسوق أو حاملا على ذلك، فكأنه تعالى هو الذي أمرهم بالفسق إذ يسر لهم ما توصلوا به لعدم الشكر وللفسق ويحتمل أن يكون الكلام على طريق عدم تعلق الغرض بالمفعول، فلا ينوى للأمر معمول كما تقول أمرته فعصاني ، إذا لم يكن مرادك الإخبار بما أمرته بل مجرد ترتب عصيانه على الأمر ، وقيل معنى أمرنا مترفيها أكثرنا مترفيها ، يقال أمر الشيء بنفسه أي كثر ، وأمرته فأمر، أي أكثرته فكثر يتعدى ويلزم بلفظ واحد ثلاثي، ومن المتعدى قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة . والسكة بكسر فتشديد صف النخل والمهرة المأمورة التي أكثر الله نتاجها

فكان باسم مفعول وناب عن فاعله ضمير مستتر لا جار ومجرور أو ظرف أو مصدر ، وقال مشرك لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إنى أرى أمرك هذا حقير . فقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ إنه سيأمر أي يكثر ويدل على ذلك قراءة يعقوب ،أمرنا بهمزة فألف تعدية لأُمر اللازمالذي بمعنى كثر فالهمزة للتعديةوالألف بدل من همزة الثلاثي،وروىهذه القراءة عن نافع وابن كثير ، والمشهور عن نافع القصر لا المد الذي هو قراءة يعقوب ، وقرأ أبو عمرو في رواية أمرنا بالقصر وتشديد المم أي أكثرناهم فالتشديد فيها تعدية لأَمر اللازم المخفف الذي بمعنى كثر أو مبالغة في المخفف المتعدى وتحتمل قراءة أبي عمرو هذه أن يكون التشديد فيها للتعدية من أمر بضم الميم بمعنى صار أميراً ،أي صيرنا مترفيها أمراء ورويت هذه القراءة عن أبي عثمان النهدى ، وأبي العالية ، وابن عباس وعلى ، وفي مصحف أبي ابن كعب أكابر مجرميها فمكروا فيها ، واختار أبو حاتم وأبو عبيدة قراءة الجمهور ، قال أبو عبيدة : اخترتها معنى الكثرة ومعنى الأمروضا النهي مجتمعة فيها،كذا قال أبوعبيدة، وليس ذلك الاجتماع مسلماً . ﴿ فَحَقٌّ ﴾أى وقع ﴿ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ﴾ أى كلمة العذاب السابقة في الأزل ، أي ما أوعدوا به من العذاب بحلوله أو وجب عليهم العذاب بظهور معاصيهم ، ﴿ فَكَمَّرْنَاهَا تَكْمِيرًا ﴾ أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها لكثرة خبثهم . .

دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أم المؤمنين زينب بنت جحش فزعاً يقول : لا إله إلا الله ، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ، وحلق بإصبعه الإبهام والتي يليها . قالت : يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون . قال : نعم . إذا كثر الخبث ، أى الشر والويل الهلاك . رواه البخارى ومسلم .

قال بعضهم : التدمير الإِهلاك مع طمس الآثار وهدم البناء.

﴿ وَكُمْ ﴾ خبرية للتكثير مفعول مقدم لقوله ، ﴿ أَهْلَكُنا ﴾ أى أهلكنا كثيراً ﴿ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ المكذبة نعت لكم عندى، ولو منع كثير من العلماء نعتها، وهو بيان لها واختلفوا في القرن ، فقيل من في مدة عشر سنين ، وقيل عشرين ، وهكذا بالمعقود إلى مائة ، وقيل مائة وعشرون، وعليه عبد الله بن أبي أوفي ، كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أول القرن ، ويزيد بن معاوية : آخره ، ولم يذكروا تسعين ، وذكرها بعض ، والصحيح أنه مائة سنة وهو المشهور المأخوذ به في التاريخوالحساب.

روى محمد بن القاسم عن ختنه عبد الله بن بشر أن رسول الله الله عليه وسلم - وضع يده على رأس عبد الله فقال : سيعيش هذا الغلام قرناً . فقلت : كم القرن . قال : مائة سنة ، فما زلنا نعد له حتى تمت له مائة سنة ثم مات ، وإنما ذلك رغبة فى إفادة الطالب وإلا فالذى عندى أن المراد بالقرون فى الآية ونحوها الأمم مطلقا لا باعتبار أزمنتها . ﴿ مِن ﴾ زائدة عند ابن مالك ، وقيل ابتدائية ﴿ بَعْدِ نُوح مِ ) كعاد وثمود وغيرهم ، وذلك تخويف وتحذير لكفار مكة أن يصيبهم من الهلاك مثل ما أصاب الأمم الماضية إن أصروا على الكفر . يصيبهم من الهلاك مثل ما أصاب الأمم الماضية إن أصروا على الكفر . ياء كقوله :

## كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيأ

وقول الآخـــر :

ويخبرنى عن عائب المرء هديه كفي الهدى عما غيب المرء مخبرا وإنما تزاد في الغالب كني في مقام المدح والذم ( يِذُنُوبِ عِبَادِهِ ) متعلق بقوله : ﴿ بَصِيرًا ﴾ ويقدر مثله الآخر، فإن علق بالثانى قدر للأول مثله للثانى ضمير على بالثانى قدر للأول مثله للثانى ضمير

أو ليس ذلك تنازعاً لتقدمه وإنما قدم للفاصلة وتشديد الترهيب بالمذنوب ومعنى خبير أنه عالم بطواهرها . قال القاضى : وتقديم الخبير لتقدم متعلقه ونبه الله عز وجل بذلك على أن الذنوب هي أسباب الهلك وأنه معاقب عليها .

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ ﴾ أى من كان يريد الدار العاجلة ، وقصر همه عليها وهي الدنيا . ﴿ عَجَّدُنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ ﴾ من توسيع وتضييق لا ما يشاء هو فما كان همه إلا زائداً ضائعاً،وليس كل متمن يجد ما يتمناه ، ولا كل واجد يجد جميع ما تمناه ، وكثير من الفسقة والكفرة يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضاً منه ، وكثير يتمنون ذلك البعض ولا يعطونه فأجمع عليهم فقر الدنيا والآخرة ، والآية في الفسقة والكفرة ، وقيل في المنافقين كانوا يراؤون المسلمين ويغزون معهم ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها ويغزون ليذكروا بالشجاعة ويعملون عمل الآخرة للدنيا ويهاجرون لنساء يتزوجونها .

قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . وقرأ ما يشاء بالمثناة والضمير فيه

عائد إلى من فيكون التعجيل مخصوصاً ببعض دون بعض لا عاماً في كل من يريد العاجلة أو عابد لله سبحانه وتعالى وعز وجل على طريق الالتفات من التكلم إلى الغيبة، وبهذا توافق هذه القراءة من قرأ النون. ﴿ لِمَن نُّرِيدُ ﴾ بدل بعض من قوله له أي عجلنا ما نشاء لمن نريدالتعجيل له من جملة من يريد العاجلة لا مايشاء المريد ولم نرده ولالكل من يريدها والرابط من بين الصلة والموصول محذوف أي يريده بالتعجيل له. وقال ابن إسحاق والفزاري لمن نريد إهلاكه ،والرابط بين البدل والمبدل منه محذوف أيضاً،أي لمن نريد منه من العاجلة وسمى ذلك تعجيلا باعتبار أن ما يعطيهم ثواب لما قد يعلمونه فلا ثواب لهم في الآخرة ولكن هذا لايطرد،إذ قد لايعمل المشرك شيئاً من الأُخلاق ، ولا المنافق شيئًا لله ، والأُولى أن يكون ذلك باعتبار ما ادخر لهم في الآخرة من العذاب عجل لهم متاعاً قليلا وادخر لهم عذاباً أليماً مؤجلا إِلى الآخرة كما قال ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ ﴾ في الآخرة ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا ﴾ يدخلها في الآخرة والجعل مستقبل ولو عبر عنه بصيغة الماضي لأنه معطوف على جواب الشرط أو خبر الموصول الشبيه بالشرط ﴿ مَذْمُوماً ﴾ مذكوراً بشر ﴿ مَّدْحُورًا ﴾ مطروداً من رحمة الله أو مهاناً . Experience in

﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ﴾ أرادت إممان مها وبالله ورسالاته أو أراد خير الآخرة وهو أنسب بقوله من كان يريد العاجلة ﴿ وَسَعَى لَهَا ﴾ فائدة اللام اعتبار النية والإخلاص ﴿ سَعْيَهَا ﴾ أي عمل لها العمل اللائق مها وهو اتباع الشرع امتثالًا واجتناباً ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ إيماناً خالصاً لا إيماناً مخلوطاً باعتقاد فاسد يوقع في شرك لوصف الله سبحانه وتعالى بانتقال وزوال من مكان إلى آخر وتحديد وتشبيه فإن الإيمان الخالص هو الأصل المعتمد عليه والجملة حال . ﴿ فأولئك ﴾ الجامعون للشرائط الثلاث التي لا يشكر السعى إلا بها إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه ويتجافى عن دار الغرور والسعى فما كلف من الفعل والترك والإيمان الصحيح الثابت . ﴿ كَانَ سَعْيُهُم مُّشْكُورًا ﴾عند الله تعالى ، أي مقبولا عنده مثاباً عليه ، فإِن شكر الله هو الثواب على الطاعة ولا يشكر الله سعياً ولا عملا إلا أثاب عليه كما قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم- بينا رجل يمشى في الطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرأ فنزلفيها فشربفخرجفإذا بكلب يلهث ويأكل الثري من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني ، فنزل البئر وملاً خفه بالماء فأمسكه بفيهِ حَبَّى رَقَى فَسَقَّى الْكُلْبِ فَشَكُرُ اللَّهُ ذَلَكُ لَهُ وَغَفَرُ لَهُ . فَقَالُوا : يَارَسُولُ اللَّهُ إِن في البهائم لاجرًا ، فقال: في كل كبد رطب أجر ، رواه أبو عبيدة رحمه

الله ، عن أبي هريرة ، وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله إيمان ثابت ، ونية صادقة ، وعمل مصيب ، وقرأ الآية . ﴿ كُلَّا ﴾ من الفريقين . ﴿ نُمِدُّ ﴾ نعطى مدة بعد أخرى عطاء متوالياً ، ﴿ هَوُّلَاءِ ﴾بدل كلا أي هؤلاءَ المريدين للعاجلة﴿ وَهَوُّلَاءِ ﴾ المريدين للآخرة . ﴿ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴾ متعلق بنمد أي من معطاه في الدنيا وهو الرزق يستوفي كلما قضي له يختلف مهما الحال فمريد الآخرة يشكر النعمة ويؤمن فله الكرامة في الآخرة ، ومريد العاجلة لا يشكر فله الخزي في الآخرة هذا قول الحسن وقتادة وذلك على طريق الالتفات من التكلم للغيبة فإن مقتضى الظاهر من عطائنا ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ } في الدنيا. ﴿ مَحْظُورًا ﴾أى ممنوعاً عن أحد بل يصيب مريد العاجلة ومريد الآخرة تفضلا لا يمنع عن عاص ومشرك . وقال ابن عباس في رواية عطاء ربك الطاعة نعطيها لمريد الآخرة والمعصية نعطيها لمريد العاجلة ويعضد الأول قوله وما كان عطاء ربك محظوراً وأقل ما تصلح هذه العبارة لمن عد بالمعاصي ويعضده أيضاً.

﴿ انظُرْ ﴾ يامحمد. ﴿ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ فإن المتبادر منه التفضيل في الرزق والجاه

وكيف اسم استفهام حال منصوب بفضلنا وجملة كيف فضلنا في محل نصب مفعول انظر ، وعلقه عن العمل في المفرد إلى العمل في الجملة اسم الاستفهام (وَلَلْآخِرَةُ أَحْبَرُ ) أعظم من الدنيا ( دَرَجَات وَأَحْبَرُ ) منها، وقرىء وأكثر بالمثلثة ( تَفْضِيلاً ) فإن درجات الدنيا والتفضيل فيها بأرزاق وجاه ونحو ذلك مما هو غير دائم وغير خال عن نقض وكدورة ودرجات الآخرة والتفضيل فيها بقصور وجملة نعم لا تزول ولا تكدر ولا تنقطع فيجب الاعتناء بها دون الدنيا فالآية في تنضيلا نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، ويحتمل أن يكون ذلك فيا بين درجات الآخرة ونعيمها بعضها أفضل من بعض،أى التفاوت في درجات الآخرة فيا بينها أعظم من التفاوت في درجات الدنيا فيا بينها .

روى أن قوماً من الأشراف منهم أبو سفيان وسهل وقوماً دونهم منهم بلال وصهيب اجتمعوا في باب عمر رضى الله تعالى عنه يستأذنون فخرج الإذن لبلال وصهيب فشق على أبى سفيان ، فقال سهيل : إنما أتينا من قبلنا أنهم دعوا ودعينا يعنى إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأنا وهذا باب عمر فكيف التفاوت في الآخرة،ولئن حسدتموهم على باب عمر فما أعد الله لهم في الجنة أكثر ، وقيل المعنى أن التفاوت في الآخرة أكثر ، وقيل المعنى أن التفاوت في الآخرة أكثر ، وقيل المعنى أن التفاوت في الآخرة أكثر النفاوت في الآخرة أكثر النفاوت في الآخرة أكثر النفاوت في الآخرة أكثر النفاوة في الأخرة أكثر النفاوة في المنا والنار ودركاتها والنار ودركاتها الله المنا النفاوة فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها المنا النفاوة فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها .

( التخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - واار د جميع الخلق ، وقيل المراد الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - واار د جميع الخلق ، وقيل المراد غيره ، وقيل الخطاب لكل من يصلح له ، أى لا تجعل مع الله إلها آخر أيها المخلف أو أيها الإنسان . ﴿ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا عند الله والملائكة والناس. رويت عن شيخي ذكره الله بالصالحات في شرح الأجرمية للشريف ابن يعلى الفاسي فشحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة أى صارت وكذا تقعد بمعنى تصير ،فيكون من باب كان أى فتصير مذموماً ﴿ مَّخْذُولًا ﴾ من الله ومفهومه أن من وحد الله يكون ممدوحاً منصوراً ويجوز أن يكون تقعد بمعنى تعجز فيكون مذموماً مخذولا حالين ، يقال قعد عن الشيء تعجز عنه وفسره الفراء بما ذكرته أولا .

في الأَّزل فيكون الخطاب في تعبدوا للمؤمنين خاصة إلى يوم القيامة ولا نافية وأن ناصبة والباء مقدرة أي بأن لا تعبدوا وعلى الأُوجه السابقة الخطاب لجميع الناس وإن ولا كما ذكر أو لا ناهية وأن مفسرة وأجيز أن يكون أن مخففة ولا ناهية وقوله وقضى ربك . . الخ . كالتفضيل لسعى الآخرة ﴿ أَلَّاتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ أي إلا ربك لأَنه الذي له الغاية العظمة ونهاية الإنعام والعبادة غاية التعظيم فلا يستحقها إلا من هو كذلك وقرأ بعض ولد معاذ بن جبل: وقضاء ربك بالمد على الابتداء وأن لاتعبدوا خبر على أن لا نافية وأن ناصبة ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ ﴾ أي وإن تحسنوا بالوالدين فهو متعلق بمحذوف وذلك المحذوف معطوف على أن لاتعبدوآ بأن ولا . لا على تعبدوا بدون ولا وإلا تسلط النفي أو النهي عليه وليس عراد وكأنه قيل وقضى أن تحسنوا بأن الناصبة أو بأن تحسنوا أو وقضى أن تحسنون بأن التفسيرية ويجوز تعليقه عستأنف محذوف أي واحسنوا بالوالدين بكسر السين على الأَمر،ويجوز عطفه على لا تعبدوا إذا جعلت لا ناهية ولا يجوز أن يعلق بقوله ﴿ إِحْسَاناً ﴾ لأنه مصدر والمصدر لا يسبقه معموله ، وقيل بالجواز لأَن معموله جار ومجرور ، وقيل يجوز لأنه مصدر لا ينحل إلى الموصول الحرفي والفعل الأنه عوض من اللفظ بفعله وإنما الذي لا يجوزه فيه ذلك هو الذي لا ينحل إلى

الموصول الحرفي والفعل، لأن الموصول لا تقدم عليه صاته ﴿ إِمَّا ﴾ أن الشرطية وما التي هي صلة للتأكيد أدغمت نون أن في ميم ما ويدل لذلك تأكيد الفعل بعد بالنون ولو جردت اأن "عن «ما» لكان غير جائز تَأْكِيده . ﴿ يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا ﴾ فاعل يبلغ . ﴿ أَوْ كَلَاهُمَا ﴾ عطف على أحدهما ، وقرأ حمزة والكسائي يبلغان بنون توكيد مشددة بعد مكسورة ألف اثنين وهما الوالدان، وحذفت نون الرفع للجازم وأحد بدل من الألف،ومعنى بلوغهما الكبر عندك أن يكونا في بيته قائماً بهما في حال كونهما قد كبرا وعجزا وكانا كلا عليك. ﴿ فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفِّ ﴾ بالتنوين للتنكير وهو مبنى على الكسر لالتقاء الساكنين وذلك قراءة نافع وحفص هنا ، وفي الأُنبياء والأَحسن ، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بناء على الفتح تخفيفاً بلا تنوين ،وقرىء بالفتح والتنوين، وقرئ بالضم منوناً وغير منون اتباع للهمزة كمنذ،والساكن جائز غير حصين ولا سيم المدغم وهو على ذلك كله اسم صوت يدل على ضجر وملل ، وقيل اسم للصوت الذي يخرج من فم من ينفخ على شيء يقع عليه كرماد وتراب مما يكرهه ليزيله بالنفخ ثم توسعوا بذكره عند كل مكروه يصلهم ، وقيل اسم للفعل المضارع الذي هو اضجر وأَمَلَّ أُو أَكره أو تقدر ونحو ذلك ، وعليه ابن هشام وفسر بعضهم

أَفِّ تَبًّا وقبحاً ، والمراد نهى الإنسان أن يقول لوالديه: أف، إذا رأى منهما ما استقذره أو يستثقله ،ويفهم غير هذا اللفظ من الألفاظ السوء المساوية والتي هي أعظم ومن الأفعال المضرة كالضرب من ذلكاللفظ، لأن العلة إضرارهما فهو منهي عنه بأي لفظ كان ، ويجوز أن يكون المراد جميع ذلك بالكناية ، أي لا تقل لهما شيئاً مما يضرهما ولا تفعل شيئاً يضرهما وعلى هذا فلا مفهوم بخلاف الأول، فإن فيه مفهوم الخطاب الذي المسكوت عنه حكمه حكم المذكور، فما كان مساوياً في التأفيف فمفهوم المساواة ويسمى المحوى، وما كان أعظم فمن التنبيه بالأذى على الأعلى كالشتم والضرب ويسمى لحن الخطاب ، وفهم النهى عن ذلك بطريق القياس ، وقيل بطريق العرف ، وقيل بطريق اللفظ وهو الذي يتبادر . قيل:نزلت الآية في سعد بن أني وقاص ، أسلم وأُمه كافرة مشركة لما كان حق الوالدين عظيماً ولو كانا مشركين قرنه الله سبحانه وتعالى بعبادته ، وقرن حقهما وعبادته في القضاء ولم يرخص في أدنى كلمة تنقلت من المتضجر مع موجبات الضجر ،مثل أن يلى منهما ما ولياه منه في صغره من بول وغائط وغيرهما وما تستقذر رؤيته أو رائحته ، ومع أحوال لا يكاد صبر الإنسان يدخل معها في الاستطاعة وألزمه في حقهما خمسة أشياء : الأُول. أن لا يقول لهما أف وقد مر

الكلام فيه وسواء في هذه الخمسة أن يكونا كبيرين أو غير كبيرين وإنه علقها بالكبر ، لأنه مظنة عدمها الثاني عدم انتهارهما كما قال الله عز وجل . ﴿ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ أي لا تغلظ لهما الكلام إذا أراك ما لا يعجبك يقال نهره وانتهره ونهمه بمعنى واحد ، والفرق بين التأفيف والنهران ، التأفيف إظهار الضجر بالقليل والكثير إظهار المخالفة بالرد عليهما . الثالث:أن يقول لهما قولا يطيبان به نفساً كما قال عز وعلا ﴿ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كُريمًا ﴾ حسناً جميلا ليناً لا سوء خلق فيه بدل التأفيف مثل السلام عليكما ، ومثل يا أبتاه ويا أماه ،وغير ذلك مما هو حسن أدب ونزول على مروءة كما قال إبراهيم لأبيه مع كفره يا أبت، ولاتدعهما بأسمائهما ولابكنيتهما ، بل يقول لهما كقول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ ، وقد قيل من الجفاء وسوء الأدب دعاؤهما بأسماعهما ولا بأس بذكرهما في وجههما بغير أساعهما ، كما قالت عائشة رضي الله عنها : قال أبو بكر كذا: وفعل أبو بكر كذا الرابع: أن يبالغ في التواضع لهما كما قال الله سبحانه وتعالى :

(157)

﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ﴾ أى تذلل وتواضع لهما حتى لاتمتنع من شيء أراده، شبه الذل بالطائر تشبيها غير مذكور وذلك التشبيه استعارة ملكية وأثبت له شيئاً من لوازم الطائر عند انحطاطه وانخفاضه

وهو الجناح وذلك الإثبات استعارة تخييلية كما جعل لبيد الشمال وهي ريح يداً والقرة بكسر القاف وهي البرد زماماً في قوله:

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها

أى زمام القرة، شبه الشمال بالإنسان تشبيها مضمر ، أى النفس على سبيل الاستعارة المكنية وأثبت لها ما يلازم الإنسان وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية وشبه القرة بنحو ناقة كذلك وأثبت لها لازم الناقة مثلا وهو الزمام كذلك، وأمره الله سبحانه وتعالى بخفض الجناح مبالغة ويجوز أن يكون المعنى واخفض لهما جناحك، كما قال واحفظ جناحك للمؤمنين وعليه فإضافة الذل لبيان لزوم الذل في حقهما وللمبالغة كما يقال حاتم الجود، كأنه قيل جناحك الذليل وحاتم الجواد ، وقرى الذل بكسر الذال والمعنى واحد . وقال أبو حيان هو بالكسر للدابة ضد الصعوبة وبالضم للإنسان ضد العسر كأنهم فرقوا بذلك لأن ما يلحق الإنسان أكثر قدراً مما يلحق الدابة فاختاروا الضم لقوته في الإنسان والكسر لضعفه في الدابة ، وقيل المكسور بمعنى الانقياد﴿ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ من شدة شفقتك عليهما لكبرهما وافتقارك اليوم إليهما كما كنت في حال صغرك أفقر خلق إليهما ، ومن للتعليل ، وقيل للابتداء وليست

للبيان الخامس الدعاء برحمة الآخرة لهما غير مكتف برحمتك التي لا بقاء لها كما قال الله عز وجل : ﴿ وَقُل رَّابِّ ارْحمْهُمَا ﴾ بالرحمة الدائمة وهي رحمة الآخرة ، وهذا في حق الوالدين المسلمين محكم وفي حق المشركين منسوخ بقوله تعالى : ما كان لانبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي،والفاسق من الوالدين عندنا مقيس على المشرك وأما الموقوف فيه منهما فيكف عن الدعاء له بخير الآخرة عندنا . وقال بعضنا يدعى له به ويتولى وأما عند مخالفينا فالموحد مطلقاً يجوز أن يدعى له بالجنة مطيعاً أو فاسقاً ، وقيل يجوز أن يدعى للوالدين المشركين بأن مهدمها الله إلى الإسلام، فإذا هداهما فقد رحمهما فقد دخلا في الآية، ولا نسخ فيها وذلك قول مخالفينا وهكذا يجوز عندهم الدعاء بالهداية للمشرك والفاسق وتمنع ذلك عندنا والظاهر عندي الحبواز لما روى أنه دعا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعضالأُنبياء عليهم السلام كنوح، للمشركين بالهداية ولأن الدعاء للمشرك والفاسق تقوية للإسلام ولا فرق بينه وبين دعائهما إلى الإسلام، فكما أن الدعاء لهما بالهداية سبب للخول الجنة كذلك دعاؤهما إلى الإسلام سبب له فإِن كان المنع لأنه سبب لدخولها فليمنع دعاءهما إلى الإِسلام ولا قائل به وإنما الممنوع عندى الدعاء لهما بالجنة ونحوها من خير الاخرة كإعطاء كتابه بيمينه واختلف أصحابنا في الولاية والبراءة بالشريطة وفي الكشاف إذا كان الوالدان كافرين فللولد أن يسترحم لهما بشرط الإيمان وأن يدعو الله لهما بالهداية . ﴿ كُما رَبّيانِي صَغِيراً ﴾ أى رحمة مثل رحمتهما وتربيتهما وإرشادهما لى في صغرى وفاء بوعدك للراحمين . قاله القاضي، ويجوز كون الكاف للتعليل وما على كل حال مصدرية سُئِلَ ابن عيينة عن الصدقة على الميت فقال : كل ذلك واصل إليه ولا شيء له أنفع من الاستغفار ولوكان شيء أنفع منه لأمركم به في الأبوين.

روى مالك فى الموطأ عن يحيى بن سعيد بن السيب أنه كان يقال إن الرجل ليرفع بدعاء ولده له من بعده وأشار بيده نحو السهاء وقد اتصل بيدى جزء من الموطأ ، وروى أبو عمرو بن عبد البر ذلك بسند جيد ثم أسند عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه ليرفع العبد الدرجة فيقول: أى ربى أنى لىهذه الدرجة؟ فيقال باستغفار ابنك والآية فى الوالدين الحيين ولكن طلب الرحمة لهما بعد موتهما والصدقة عليهما وسائر الأعمال نافع لها على خلاف ذكره فى غير هذه السورة قال عبد الحق فى العاقبة اعلم أن الميت كالحى فيا يعطاه ويهدى إليه بل الميت أكثر وأكثر لأن الحى قد يستقل ما يهدى إليه ويستحقر ما يتحف به والميت لا يستحقر شيئاً من ذلك

ولو كان مقدار جناح بعوضة أو وزن مثقال ذرة لأنه يعلم قيمته وقد كان يقدر عليه فضيعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو وله صالح يدعو له وأمر صلى الله عليه وسلم بالسلام على أهل القبور والدعاء لهم وفعل ذلك هو وما ذلك إلا لكونه نافعاً لهم وقال صلى الله عليه وسلم الميت في قبره كالغريق ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديقه فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وقال أبو داود إن رجلا من بني سلمة قال: يا رسول الله،هل بقي من أبوي شيء أبرهما بعد موتهما به قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلابهما وإكرام صديقهما. قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وروى مسلم عنه أنه قال سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة وروى أيضا عنه عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لن يجزى ولد والديه إلا أن يجده مملوكا يشتريه فيعتقه وروى هو والبخاري عن عبد الله

ابن عمرو بن العاص جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فاستأذنه في الجهاد قال:أحي والداك؟قال:نعم.قال:ففيهما فجاهدقال. وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رضى الرب في رضي الوالد وسخط المرب في سخط الوالد. أخرجه الشرمذي مرفوعا وموقوفا قال وهو أيضاً وأخرج أيضاً عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فضيع ذلك الباب أو احفظه.وقال إنه حسن صحيح قال ابن مسعود سألت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟قال الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال : بر الوالدين قلت : ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله . رواه البخاري ومسلم قال الشيخ هود رحمه الله ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فوق كل بر براً حتى إن الرجل ليهرق دمَّه في سبيل الله، وإن فوق كل فجور فجورا حتى إن الرجل ليعق والليه وأن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال من أصبح بارا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة، وإن كان واحد فواحد ومن أصبح عاقا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، وإن كان واحد فواحد وإِن ظلماه وإِن ظلماه وإِن ظلماه . وروى أن رجلا قال لـلرسول\_صلى الله عليه وسلم - إن أبوى بلغا من الكبر أي ألى منهما ما وليا منى في الصغر

فهل قضيتهما ؟قال: لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما . وشكا رجل إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ سوء خلق أمه فقال: لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة أشهر قال: إنها سيئة الخلق قال: لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين قال: إنها سيئة الخلق قال: لم تكن سيئة الخلق حين اسهرت حولين قال: إنها سيئة الخلق قال: لم تكن سيئة الخلق حين اسهرت ليلها وأضنا تنهارها قال: لقد جازيتها قال: مافعلت؟ قال: حججت بها على عاتقى قال: ما جازيتها ولو طلقة واحدة ورأى ابن عمر رجلا يحمل أمه ويقسول:

إنى لها مطية لا تذعر \* إذا الركاب نفرت لا تنفر \* ما حملت وأرضعتني أكثر \*

الله ربى ذو الجلال الأكبر تظنى جازيتها يا ابن عمر قال لا ولو زفرة واحدة وشكا رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلماباه وأنه يأخذ ماله فدعا به وإذا شيخ يتوكأ على عصى فسأله فقال: إنه كان ضعيفا وأنا قوى وفقيرا وأنا غنى فكنت لا أمنعه شيئا من مالى واليوم أنا ضعيف وهو قوى وأنا فقير وهو غنى ويبخل على بماله فبكى عليه السلام فقال: مامن حجر ولا مدر يسمع ذلك إلا بكى ثم قال للولد

أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك وروى ليفعل البار ما شاء أن يفعله فلن يدخل النار وليفعل العاق ما شاء أن يفعله فلن يدخل الجنة يعنى أن برهما سبب لحسن الخاتمة وعقهما سبب لسوئها روى سعيد ابن المسيب أن البار لا بموت موتة سوء وقال صلى الله عليه وسلم إياكم وعقوق الوالدين فإن الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ولا يوجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء، إنالكبرياء لله رب العالمين والضابط أن يطيعهما في كل ما ليس معصية .روى أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أوصى بعض أهل بيته وكان فيما أوصاه به أطع والديك، فإن أمراك أن تخرج من مالك كله فافعل وإِن أمراك بمكروه لا إِثْم فيه وجب عندى أن تطيعهما وإِن أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى: وزعم أبو يوسف صاحب أبى حنيفة أنه إن أمر الوالد أبوه أن يوقد تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد والصواب المنع ولا يذهب بأبيه إلى كنيسة اليهود ولا إلى بيعة النصارى وإذا بعث إليه منها ليحمله فعل، ولا يناوله الخمر ويأخذ الإِناء منه إِذ شربها استأذن حذيفة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - في قتل أبيه وهو في صف المشركين فقال: دعه يليه غيرك وسأل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا يقوم إلى خدمتهما

عن كسل وسأل بعضهم، فقال:أن لا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر شزرا إليهما ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليهما ما عاشا وتدعو لهما إن ماتا وتقوم بخدمة أودأتهما من بعدهما .وعن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ﴿ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ ﴾ منكم ﴿ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴾ في قلوبكم من قصد البر إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما من التوقير أو بما في نفوسكم من ذلك أو من العقوق ولعل في ذلك تلويحا إلى التهديد على إضمار كراهتهما واستثقالهما ﴿ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ ﴾ قاصدين للصلاح من طاعة الله وبر الوالدين وفرطت منكم خصلة تؤذيهما حال الغضب وضيق الصدر وما لا يخرو منه البشر أو حمية للإسلام ثم تبتم من ذلك ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ ﴾ التوابين إلى الطاعة وبرهما وهو صفة مبالغة من أب فهوآيب كقال يقول فهو قائل يقال آب وتاب ورجع بمعنى واحد وكونه صفة مبالغة قال سعيد بن المسيب الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب كلما أذنب بادر إلى التوبة وروى عنه الرجاع إلى الخير وقيل الأوابون المسبحون وقيل المصلون مطلقا، وقيل المصلون صلاة الضحى ،زعم بعض أنه يدل على هذا ما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم قال خرج علينا رسول الله - صلى الله

عليه وسلم \_ على أهل قباءوهم يصلون صلاة الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال أي إذا احترقت أخفاف أولاد الإبل بحرارة الرمضاء بالشمس والرمضاء الرمل الحار بالشمس أو النار والمراد هنا الأُول. وكانت إذا اشتدت عليها الحرارة بركت. وقيل الأوابون الذين يصلون بين المغرب والعشاء وعن سعيد بن جبير الأوابون الذين تكون منهم المبادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير ﴿ غَفُورًا ﴾ أي كثير الغفران وعظيمه للمبالغ في التوبة عما يصدر منه من أذى أو تقصير في حق الوالدين فكأنه قال غفور لفرطات الأوابين إِذَا آبُوا مِنْهَا واستغفروا والآية تحتمل أن تكون في من أذى أبويه أو قصر في حقهما وأن تكون في ذلك وفي كل عاص يتوب ويتبادر ذلك منها لوروده على أثره فهو مندرج فيها اندراجا متبادرا مقصودا بالذات.

﴿ وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ أعط صاحب القرابة من أب وأم أو أحدهما إن لم تكن قرابة الآخر حقه من البر والصلة وحسن العشرة والود والزيارة والمؤالفة والنصر في الحق سواء كانوا أغنياء أو فقراء أذلاء أو أعزاء ، يقال إن كان لك مال فصلهم به وإلا فبالزيارة برجليك ، وعن الحسن : حق الرحم أن لا يحرمنها ويعجزها . وعنه

ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرحم متعلقة بالعرش وليس الواصل المكافىء. ولكن الذي إِذا انقطعت رحمه وصلها . وعن الحسن وابن عباس وعكرمة المراد مواساة الرحم بالمال والإعانة عند احتياجها،وذلك توصية من الله جل جلاله بالقرابة بعد التوصية بالوالدين ، وعن أبي حنيفة : المرادحق الوالدين والولد ونحوهم من المحارم إذا عجزوا عن الكسب وكانوا فقراء وأنت موسر ، أنفقت عليهم ، وكان الشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد والوالدين ، وقيل المراد قرابة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أمرنا بإعطاء حقهم من الغنيمة ، والجمهور على الأول. ﴿ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ الْسِّيلِ ﴾ حقهما نصيبهما من الزكاة ويتبادر من ذكرهما أن حق ذي القربي مواساتهم بالمال فيتفق أن الحق في جانب كل ما ذكر هو المال لظهور أنه المال في جانب المسكين وابن السبيل ، وفى الكلام حذف المفعول الثاني أى والمسكين وابن السبيل حقهما أو وابن السبيل حقه والمسكين حقه ؛والأُّول أولى لأنه ينبغي تقايل المحذوف ما أمكن وذلك من العطف على معمولي عامل واحد . ﴿ وَلَا تُبَذِّرُ تُبْذِيرًا ﴾ لا تسرف إسرافاً ، وأصل التبذير التفريق ، والمراد إنفاق المال فما لا ينبغي، وإنفاقه فيما لا ينبغي كالإنفاق رياء أو سمعة ، والإنفاق في المزامير والنياحة والكهانة ونحو ذلك من المعاصي ، وكتضييع

المال أو كالمبالغة في المُأْكول والمشروب والملبوس والمركوب والمسكن وكإعطاء الزكاة لغير أهلها . وقال ابن مسعود لسائله عن التبذير : إِنه إِنفاق المال في غير حقه . قال عبد الله بن عمر : مر رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ بسعد وهو يتوضأ . فقال : ماهذا السرف باسعد ؟ فقال : أفي الوضوء سرف . قال : نعم . وإن كنت على نهر جار . وفى رواية شط نهر جار . قال مجاهد وغيره : لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذراً ، ولو أنفق درهماً أو مدا في باطل كان مبذراً . روى أن بعضاً أنفق نفقة في خير فأكثر فقال له صاحبه : لا خير في السرف. فقال: لا سرف في الخير وإنما يصرف الإنسان ماله في واجب أو مندوب متقرباً به إلى الله سبحانه وتعالى أو في مباح لا يصرفه بنيته أو كلامه إلى معصية بل ينبغي صرف المباح إلى الطاعة بالنية . وعن الحسن ، قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما أنفقتم فى سبيل الله فلكم وما أنفقتم على عيالكم فلكم ، وما تركتم فللوارث. وعن على ما أنفقت على نفسك فهو لك ، وما أنفقت على عيالك فلك ، وما أنفقت رياء وسمعة فهو للشيطان . ﴿ إِنَّ الْمُبَلِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ أى أمثال الشياطين في الشرارة والإفساد فإن إتلاف المال فيما لا ينفع وفيما يضر شر وإفساد وذلك غاية في الذم لأنه لاشر من الشيطان والعرب تقول لكلمن لازم سنة قوم إنه أخوهم أى نظيرهم وشبيههم كأنه جمعة وإياهم أب واحد وأم واحدة ، ويجوز أن يكون أخوان بمعنى أصحاب وأصدقاء أى كانوا آصحاب الشياطين وأصدقاءهم لأنهم يطيعونهم فى الأمر بالتبذير ، وكان المشركون ينحرون الإبل ويصنعون بها الميسر ويبذرون الأموال فخراً وسمعة وتذكر ذلك فى أشعارها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ، ويجوز أن يكون معنى إخوان الشياطين أنهم قرناؤهم فى النار وذلك وعيد ، وقرأ الحسن إخوان الشياطان في وكان الشيطان في خراً في خنس الشياطين . في لربيه كفوراً في شاديد الكفر لنعم الله والجحود فكذلك أخوه المبذر ولا ينبغى أن يطاع في أمره لأنه لا يأمر إلا بمثل فعله .

أَ وَإِمَّا أَإِن الشرطية وما زائدة. أَ تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ أَى عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل كناية بإعراضك عنهم عن الرد لاستحيائك من التصريح بالرد إذا لم تجد ما تعطيهم أو الإعراض فى الآية كناية عن عدم الإعطاء. أَ ابْتِغَاء رَحْمة مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا أَ أَى انتظار رزق من ربك ترجوه أن يأتيك فتعطيهم ، وابتغاء مفعول لأجله أى أعرضت عنهم للانتظار حتى يفتح لك لتعطيهم لا لشح أو بغض أو لم تعطهم عنهم للانتظار حتى يفتح لك لتعطيهم لا لشح أو بغض أو لم تعطهم

لعدم الاستطاعة أو حال بمعنى مبتغياً أو ذا ابتغاء أي منتظراً أو ذا انتظار وقيل ابتغاء بمعنى الفقد ووجهه أن الفقد سبب للابتغاء الذي هو الانتظار والطلب والابتغاء مسبب عن الفقد ، فعبر بلفظ المسبب عن السبب أى الفقد رزق من ربك ترجوه أن يفتح لك ولا يجوز أن يكون مفعولا لأجله لقل أو حالا من الضمير في قل لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها إلا في اسم الشرط نفسه وإلا إذا كانت الأَداة إِما خلافاً للزمخشري والقاضي إِذا جاز أن يكون معمولا لقل. ﴿ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا المملينا مجعولا فيه سهولة فهو اسم مفعول من يسر بالتخفيف على أنه يستعمل متعدياً كما يستعمل لازما أوالأصل ميسوراً فيه أو به على الحذف والإيصال على أنه من يسر المخفف اللازم ﴿ وقيل هو مصدر جاء على وزن اسم مفعول فيقدر مضاف أى قولا ذا يسير وعلى الأوجه كلها فالمراد القول الذي فيه دعاءبالخير وترجية لهم بالإعطاء عند مجيء الرزق وعد يطيب قلوبهم مثل أن يقول: رزقنا الله وإياكم من فضله . وروى أنه كان يقول بعد نزول هذه الآية يرزقنا الله وإياكم من فضله .وبهذا فسر ابن عباس القول الميسور ، وفسر الرحمة بالرزق ، وقال الحسن : كان السائل يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول والله ما أصبح في بيوت آل محمد صاع

من طعام وهي يومئذ تسعة أبيات ولم يكن شكوي ولكن اعتذار ، وذكر الحسن عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا تقول للسائل بارك الله فيك فإنه قد يسأل البار والفاجر ، ولكن قولوا : يرزقنا الله وإياك وفيه دليل لمن منع من أصحابنا أن يقول لغير المتولى بارك الله فيك ولكن لا بأس به إذا أريدت بركة الدنيا التي لا يضربها الإسلام أو أهله ، وذكر الحسن أن سائلا قال : يارسول الله بت البارحة بلا عشاء وما أحسبنا الليلة نجده . فقال : يرزقنا الله وإياك من فضله اجلس ، فجلس ثم قام آخر فقال مثل ذلك ، فرد عليه رسول الله مثل ذلك فأتى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بـأربع أواق من ذهب فقال : أين السائلان ؟ فقام الرجلان فأعطى كل منهما أوقية ولم يسأله أحد فرجع بأوقيتين فجعلهما تحت فراشه فسهر ، فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما أسهرك يارسول الله ، أوجع أو أمر نزل بك . فقال : ياعائشة أتيت بأربع أواق فأمضيت اثنتين وبقيت اثنتان فخشيت أن يحدث بي حدث ولم أمضهما .

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً ﴾ مربوطة بالقيد . ﴿ إِلَى عُنْقِكَ ﴾ لا تمسك عن الإنفاق في الخير والمباح كل الإمساك كالذي ربطت يده إلى عنقه

لا يطيق أن يمدها بإلاعطاء فهذا تمثيل لمنع الشحيح . ﴿ وَلَاتَبْسُطْهَا ﴾ في الإنفاق . ﴿ كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ فتعطى جميع ما عندك كالذي لا تنقبض كفه على شيء ولا يطيق قبضها فكان لا يحفظ بها شيئاً وهذا تمثيل الإسراف المبذر فإن المبالغة في الإعطاء هكذا إسراف ولو في الخير، وتانك قضيتان سالبتا عموم فأفادتا أنه مأمور بأن عسك عن الإنفاق بعض الإمساك، ويبسط به بعض البسط فذلك هو التوسط المسمى بالكرم لا شح ولا تبذير . قال جابر بن عبد الله أتى صبى فقال : يارسول الله إِن أَمَى تستكسيك درعاً أَى قميصاً ولم يكن لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلا قميصه . فقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ عد إلينا بعد ساعة ، والمروى من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا،أي أخر سؤالك من ساعة ليس لنا فيها درع إلى ساعة يظهر لنا فيها درع فعاد إلى أُمه. فقالت له : قل لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إن أمى تستكسيك الدرع الذي عليك ، فدخل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريان ، وأذن بلال للصلاة وانتظروه فلم يخرج فاشتغل قلوب أصحابه فدخل عليه بعضهم فوجدوه عريان ولم ير

عورته ، فنزل قوله سبحانه وتعالى : « ولا تجعل يدك مغلواة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط ». ﴿ فَتَقْعُدَ ﴾ تصير أو تلبس مثل مامر ﴿ مَلُومًا ﴾ عند الله تبارك وتعالى لأنه لا يحب الشح ولا الإسراف وعند الناس فإن المحتاج منهم يقول : أعطى فلاناً وحرمنى ، والغنى يقول : ما يحسن تدبير المعيشة إذا أعطى حتى لم يبق شيئاً لنفسه وعند نفسك إذا احتجت فلم تجد كفافاً فتندم ، وقيل أعطى الأقرع ابن حابس وعيينة بن حصن مائة مائة فجاء العباس بن مرداس وقال :

أتجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينة والأَقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان شيخى فى مجمع وما كنت دون امرىء منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

فقال \_ صلى الله عليه وسلم لأبى بكر اعطه مائة من الإبل. فنزلت الآية ، والعبيد فهو الشاعر وشيخه أبوه مرداس كما صرح به فى رواية هكذا يفوقان مرداس فى مجمع وكان قد أعطاه قبلهما خمسين فمعنى اعطه مائة أتم له مائة ، وذكر هذه القصة الشيخ خالد

في التصريح، وذكرت في غيره من كتب النحو والفقه والحديث. وملوماً اسم مفعول أصله ملؤوم بواوين كمنصور ثقلت ضمة الواو فنقلت اللام فحذفت إحدى الواوين على الخلاف. ﴿ مَّحْسُورًا ﴾ مقطوعاً بك لا شيء عندك ، وإن شئت فقل : منقطعا بك بفتح الطاء يقال انقطع بالمسافر بالبناء للمفعول إذا عطبت دابته أو نفد زاده ، يقال حسره السفر ، إذا بلغ منه الجهد وحسره بالمسألة إذا لم يُبْق عنده شيئاً ، وحسر الشيء صير كالاً ومنه البصير الحسير وحسرت البعير وغيره استفرغت قوته ، وقيل محسوراً مصيراً نادماً ، وذكر بعضهم أن ملوماً راجع إلى قوله عز وجل : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك . ومحسوراً راجع إلى قوله عز وجل : ولا تبسطها كل البسط . وذكر ابن العربي أن الخطاب في الآية للنبي \_ صلى الله عليه وسلم والمراد أمته ماكان سيد وواسطتهم إلى ربهم عبر به عنهم على عادة العرب في ذلك ، والآية في الخير وإلا فمع أقل قليل من الواجب شح،وإنفاق أقل قليل في المعصية إسراف ، وقيل المراد في الآية بغل اليد عدم الإنفاق في الطاعة وبسطها كل البسط ، الإنفاق في المعصية

فتكون القضية الثانية من عموم السلب لأن الإنفاق في المعصية إسراف ولو قل والمشهور الأول ولما كن ذلك النهى قد يضيق به النبى – صلى الله عليه وسلم – ذرعاً سلاه الله الرحمن الرحيم بأن ذلك ليس لموانك على ربك ولا لبخل منه عليك سبحانه، ولكن لحكمته البالغة في بسط الرزق لمن يشاء وتضييقه عمن يشاء وعن المبسوط له تارة أخرى والمصلحة لك ولهم فقال:

﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أى يوسعه من أول مرة أو بعد تضييق ويقدره يضيقه على من يشاء من أول أوبعد بسطبحسب المصلحة والحكمة ولو خفيتا عنهم فإنه العالم بهما كما قال : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ عالماً ببواطنهم المعلومة لهم والمغيبة عنهم ﴿ بَصِيرًا ﴾ بظواهرهم ومن ذلك أن العرب إذ شبعت طغت ، فإنما يصلحها الفقر إلا من شاء الله منهم، فإنه لايطغى وهم مع ذلك ذوو خصال حسان لا توجد في العجم وكذا العجم قديطغون بالشبع ويجوز أن يكون قوله: إن ربك يبسط الرزق لن يشاء ويقدر ... إلخ ، بمعنى أن القبض والبسط من أمر الله العالم بالباطن والظاهر ، وأما العباد فعليهم أن يتوسطوا من أمر الله العالم بالباطن والظاهر ، وأما العباد فعليهم أن يتوسطوا

أو بمعنى أنه تعالى يبسط تارة ويقبض تارة لحكمة يستأثر بها إذ هو الخبير البصير فاستنوا بسنته فلا تقبضوا كل القبض وهو القبض المتتابع ولا تبسطوا كل البسط وهو البسط المتتابع أو بمعنى أنه تعالى يبسط ولا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده ويقبض ولا يبلغ المقبوض عليه أقصى مكروهه فهكذا فافعلوا أنتم ويجوز أن يكون غير متصل بما قبله بل مستأنفاً تمهيداً لقوله سبحانه :

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ أراد البنات لأنه كانت قبائل من العرب تقتل بناتها في الجاهلية لخوف الفقر كما قال . ﴿ خَشْيَةً ﴾ أي خوف إمْلاق ﴾ أي فقر يخافون أن يفتقروا بمشاركتهن لهم في المأكول والمشروب والملبوس ، وبما يحتجن إليه ، وكانوا أيضاً يعدون تزويجهن بغير الأكفاء عاراً عظيماً فيقتلونهن لئلا يقعوا في ذلك ، وربما زوجوهن بغير الأكفاء عاراً عظيماً فيقتلونهن لئلا يقعوا في ذلك ، وربما زوجوهن بغير الأكفاء لشدة الحاجة ، وربما قتلوهن لعدم جمالهن أو لخوف الغارة والنهب فيكون قد مهد أولا للنهي عن قتلهم إياهن لخشية الفقر أنه يبسط ويقدر للمصلحة والحكمة لذى البنات وغيره ، وأخبرهم بضمان

الرزق ثانياً فقال : ﴿ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ ﴾ أي الأولاد الذين هم البنات وذكر الضمير باعتبار لفظ أولاد أو باعتبار الأشخاص ويجوز رجوع الضمير للأُولاد كلهم ذكور وإناث . ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ عطف على الهاء ﴿ إِنَّ قَتْلُهُمْ كَانَ خِطْئاً ﴾ بكسر الخاء وإسكان الطاء أي إِنْماً ، يقال : خطئ خطأ كأثم إثماً ، وزنا ومعنى بكسر عين الفعل وفاء المصدر ، وقرأ ابن عامر في رواية أبن ذكوان بفتح الخاء والطاء وهو اسم مصدر أخطاء وهو ضد الصواب، وقيل لغة في الخطئ بكسر فإسكان كمثل ومثل ، وحذر وحذَّر ، فهو ععني الإِثم ، وقرأ ابن كثير خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء بعدها ألف وبعد الأَّلف همزة،وهو إِما مصدر خاطأ بوزن قاتل بفتح التاء لأنه وإن لم يسمع تخاطأ والتفاعل وماتصر ف منه إذا سمع من كلمة جاز حمل الكلام على الفعال منها أو ما تصرف منه واستعمال الفعال منها أو ما تصرف منه ولو لم يسمع منها لأن معنى الفعال والتفاعل واحد أومتقارب كضاربوا وتضاربوا وقد يكون التفاعل مطاوع الفعال، ومن روى التفاعل من الخطيء قوله :

التخاطئه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب

وقرأ الحسن خطا بفتح الخاء والطاء وإسقاط الهمزة وقرأ أبى خطا بكسر الخاء وفتح الطاء وإسقاط الهمزة وقرأ خطابفتح الخاءوالطاء بعدها ألف وبعد الأَلف همزة ، والجملة مستأنفة أو تعليل المنهى لأَن قتلهم كان خطئا . ﴿ كبيرًا ﴾عظيماً إِذ فيه قطع التناسل وانقطاع نوع الإنسان والظلم للمقتولة وأقاربها الذين يكرهون قتلها كأمها . قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم من كان له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده أى ابنه عليها ادخله الله الجنة ، رواه أبو داود عن ابن عباس .

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْزِّنَى ﴾ النهي عن القرب من فعل الشيء أبلغ من النهى عن فعله ولذلك لم يقل لا تزنوا بل قال : لا تقربوه ليشتمل القرب إليه بتمنيه والرضى به والعزم عليه واستحضاره بتشبه ونظر الشهوة ومسها واستمتاعها ومشيها ونحو ذلك كالكلام بها من مقدمات الزنى،فإِذا كان النهي عن مقدماته كان النهي عنه بالأُولى . ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴾ خصلة أو فعلة زائدة القبح وظاهرته . ﴿ وَسَاءَ ﴾ أي بئس هو أي الزني . ﴿ سَبِيلًا ﴾ فلايقدر مخصوص بالذم وإن رجعت الضمير في ساء إلى مبهم مفسر بالتمييز وهو سبيلا قدر المخصوص أي ساء

سبيلا سبيل الزني ، أو ساء سبيلا هو أي الزني، ووجه كونه فاحشة وكونه مبالغا في السوء أن طريقه غصب فرج امرأة أو غيرها، ولايخرجه رضاها أو رضى غيرها عن الغصب، لأن حرمة الزنى حق لله فإن كانت امرأة ولم ترض كان أيضاً غصباً عن مخلوق كما في حق الله وإن كانت ذات زوج كان غصب ثالث أيضاً إن لم يرض ورضاه لا يبيح الزنى وكذا أمة إن لم ترض ولا مالكها فثلاث غصبات ، وإن كانت ذات زوج ولم يرض فأربع ، وإن كان طفلا أو طفلة ولم يرض فغصبان بل ثلاث غصب عنه وعن قائمه إن لم يرض وغصب في حقالله، وكذا في الدابة إن تضررت بالزني ولم يرض مولاها وكذا العبد فإن تزوج فحق رابع وهو حق زوجته ،مع ما فى الزنى فى ذلك كله من إيجاب الحد على نفسه وعلى المزنى به البالغ غير المكره وخلط الأنساب، فلا يعرف الإِنسان ولد من هو ولا يقوم أب بتربيتهوذاك يوجب خراب العالم ،عافانا الله وحفظنا ، وإن كان على فراش زوج فإن الولد له بحكم الشرع وبحقوقه يؤخذ فيكون الزاني ظالماً له في التعدى على فراشه وفي الحقوق التي يؤخذ مها على الولد،مع أن سبب حل الجماع

ممكن وهو العقد بولى مثلا وشهود ورضى الأنثى إن كانت خالية عن زوج ومانع نسب أو رضاع أو حرمة أو نحو ذلك .

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ وهي المقرة بالله ورسوله والذمية والمعاهدة ﴿ إِلاَّبِالْحَقِّ ﴾ كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان ، وقتل حر موحد عمداً غير قاتل لمن يقتل به روى البخاري ومسلم عنه\_ صلى الله عليه وسلم \_ لا يحل دم امريءِ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إمان ، ورجل زنى بعد إحصان ، وقاتل نفس محرمة عمداً ، ورويا من طريق ابن مسعود عنه \_ صلى الله عليه وسلم – لايحل دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إِله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة،وذلك مجمع عليه واختلف في اللائط والساحر وتارك الصلاة والصحيح قتلهم ، وقيل المراد بالحق في الآية ، القود يقتل نفساً محرمة فيقتل بها والواضح عموم الحق في كل ما يحل به الدم حتى الثلاث المختلف فيها لورود السنة بها،وهي وتفسير القرآن ويحل الدم بالسعى في الأَرض فساداً وقيل إن قتل الساعي نفساً وعلى

هذا يدخل في النفس بالنفس وذكروا في كتب الفقه وجوهاً كثيرة يحل ما الدم تدخل فيم ذكرناه كالدلالة على عورات المسلمين فإنها من جملة السعى فساداً أو كالطعن في الدين فإنه ملحق بالارتداد. ﴿ وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا ﴾غير مستوجب للقتل ﴿ فَقَدْ جَعَلْنَا لُوليِّهِ ﴾ الذي يلى أمره بعد موته وهو الوارث. ﴿ سُلْطَاناً ﴾مصدرسلط بتخفيف اللام أو اسم مصدر تسلط أو سلطه بتشديدها أي جعلنا له تسلطاً وقوة على القاتل فإن شاء قتله فلا مانع له ، وإن شاء أخذ الدية ،أخذها بلا مانع وإِن عَنى عن كل ذلك فحسن جميل ويجوز أن يكون سلطان بمعنى الحجة على القاتل بقتله بوليه . قال البخارى قال ابن عباس : كل سلطان في القرآن فهو حجة . وقال قتادة السلطان هنا القود ، وروى عن ابن عباس السلطان التخيير بين القتل وأخذ الدية والعفو وخصت السنة أن الحر لا يقتل بالعبد وأن الموحد لا يقتل بالمشرك ، واختلف في المرأة أن يقتل بها الرجل ويعطى أولياءه نصف الدية قبل أن يقتل أو بعد أو لوليها ديتها أو يقتل ما بلا رد نصف الدية ، والصحيح القتل مع الرد ولا مدخل للمرأة في القتل إذا قتل وليها بل لها الدية ،

وقيل لها القتل وخرج قتل الخطأ بقوله مظلوماً فإن المقتول خطأ ليس مظلوما ، وقاتله ليس ظالما وتجب الدية على عاقلته ، واختلف في الدية العمدية هل يأخذ فيها الورثة مطلقاً أو لا يأخذها إلا من له القتل وعليه فلا تأخذ الأُم والزوجة والأُخت للأُم ، قولان ذكرتهما في شرح النيل بأدلتهما . ﴿ فَلَايُسْرِف ﴾ أي الولى . ﴿ فِي الْقُتْل ﴾ بقتل غير القاتل ولا بقتل القاتل وغيره ولا بالمثلة مع القتل كقطع الذكر أو فقاً العين وصلم الأُذن ونحو ذلك، إلا إن فعل المقتول ذلك ولا بالتعذيب بالقتل فإن إحسان القتلة واجب على من أراد القتل ،إلا إن قتل المقتول معذب ونحو ذلك والعموم المذكور أولى مما قيل. عن ابن عباس : أن الإسراف في القتل قتل غير القاتل وكانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل قاتله حتى يقتل أشرف منه وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن كفؤاً للمقتول وأولى من قول بعض أن الإسراف في القتل قتل أكثر من واحد ، وكانوا في الجاهلية إذا قتل منهم شريف لم يرضوا بقتل قاتله حتى يقتلوا معه جماعة من أقاربه أو من عشيرته أو حيه وقد يفعلون ذلك ولو كان المقتول

غير شريف وأولى من قول بعض إن الإسراف في القتل المثلة وإذا فعلوا شيئاً من ذلك فقد فعلوا أمراً عظيماً لا تقوم له السماوات والأرض وفعلوا ما يعود عليهم بالهلاك لإثارة الفتنة وللظلم وإن لم يكن للمقتول ولى فليقتل القاتل إمام العدل ، وإن لم يكن فالإمام الجائر وإن لم يكن ممن يلي أمر الجماعة ويطيق وإن لم يكن فالجماعة ، وقيل إن لم يكن إمام العدل كف عن قتله وللولى أن يستعين بغيره على قتل قاتل وليه وتوكيله وأمره بالقتل، وقيل معنى لا يسرف في القتل لا يبتدى القتل فيقتل من لايحق قتاه فيعود عليه بالهلاك دنيا وأخرى واختاره القاضي مؤيداً له بقراءة أبى فلا تسرفوا بالخطاب واو الجماعة رد للكلام إلى قوله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ، وقرأ حمزة والكسائي : فلا تسرف بالخطاب وإسكان الفاء على خطاب ولى المقتول أو خطاب مريد القتل ظلماً. وقرأ أبو مسلم صاحب الدولة فلا يسرف بالغيبة وضم الفاء وعدم الواو وهو نفى في معنى النهي، وفيه مبالغة ليست في الأمر ، وقال مجاهد في قراءة يسرف بالغيبة مطلقاً أن الضمير للقاتل الأَّول . ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي الولى . ﴿ كَانَ مَنصُورًا ﴾ حيث أثبت الله

سبحانه وتعالى له القصاص أو الدية وأمر الولاة بمعونته على ما أراد منهما وحيث يظهره الله على استيفاء حقه أو الضمير للمقتول ظلما فإن الله جل جلاله نصره فى الدنيا بثبوت القصاص أو الدية لوليه وفى الآخرة بالثواب وتكفير الخطايا وإيجاب النار لقاتله أو الضمير للذى قتله الولى وأسرف فى قتله بمثله أو تعذيب فإنه منصور بأن له الثواب فى الآخرة على ما زيد عليه إن مات تائباً وأن له تكفير السيئات على ما زيد عليه وبأن لوليه القصاص بالزيادة أو أخذالإرش وأن للمسرف وزراً.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ ﴾ نهى عن قربه بغير التى هى أحسن فكيف الدخول فيه بغيرها والكلام هنا مثله فى لا تقربوا الزنى . ﴿ إِلَّا بِالنَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ أى إلا بالفعلة أو الخصلة أو الطريقة التي هي أحسن وهي حفظ مال اليتيم وتنميته وتكثيره بما لا خطر فيه، وقد اختلف فى جواز التجربة لليتيم كإعطائه دينا وسلماً وقراضاً والمبايعة به نقداً أو عاجلا ، فقيل يجوز ذلك كله بالنظر للمصلحة ولا يعطيه لفقير أو مفلس أو خائن أو حيث يخاف عليه السلب والسرقة، وقيل

لا يجوز ذلك بل يحفظ فقط ، وقيل يجوز نقداً أو عاجلا لا دينا أو قراضاً وسلما، وعلى الجواز فيجب أن يستوثق له بالشهادة والصحيحة وإِن رهن له فأحسن ليرجع إِلى الرهن فيبيعه وإِذا وجد ما هو حسن وما هو أحسن فليقصد الأحسن، فإن أحسن في الآية اسم تفضيل باق على معناه وما هو أحسن عندى أن تخرج زكاته وتعطى الفقراء لأن إخراجها أداء لما وجب في المال وتصفية للمال وتنميته له وحرز وحفظ ،ويحتمل أن يكون أحسن معنى حسن محترز به عما هو سيء كتضييعه وأكله والتقصير فيه ، ومن عنده مال يتم فإن كان غنياً فقد أمر أمر ندب أن يعف عنه ، وإن كان فقيراً فله الأُخذ منه بقدر ما يتعيش عليه مثل أن يشرب من ابن غنم يرعاها ويحفظها، وله القرض أيما فعل فلا يفعل الآخر إلا إِن أتى عليهما عناء ، ولمن عنده مال يتيم أن يستنفع به للمال كركوب دابة اليتيم ليرد بها ما شرد من ماله أو أبق أو ضاع،وركوبها إلى جنان اليتيم ليصاحه وإن أخذ الغني بقدر عناء لم يلزمه الرد فيا ظهر واكن يكره له ذاك ، والقرينة على أن الأمر للأدب أن ذلك الذي عنده مال اليتيم حر ليس عبداً لليتيم

وإِن تخالطوهم فإخوانكم في الدين ، قيل لما نزلت آية هذه السورة جانبوا مخااطتهم ولما نزلت آية المخالطة أُبيح لهم أن يخالطوهم بمعروف. والله يعلم المفسد من المصلح في مال اليتيم،فالخلطة مستثناة من هذه الآية ، وقيل آية الخلطة ناسخة لهذه الآية وليس بسديد لأن ذلك تخصيص لا نسخ . ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ قوة عقله وشدته بأن يقوم عصالح ماله ولا يتلفه فإذا بلغ ذلك، يتصرف فيه ولا يقرب إلى التصرف فيه إلا بإذنه ، وإن بلغ حد التكايف ولم يبلغ الأَشد فكأنه طفل . ﴿ وَأُوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴾ الذي بينكم وبين الله سبحانه وتعالى من ترك المعاصي وأداء الفرائض والسنن وما وعدتم به من نفل كصيام نفل وصلاة نفل ونحو ذاك ، والذي بينكم وبين الخلق مما وعدتم في دلائل غير مكروه وكان فيه نفع لغيركم ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ عنه حذفت عن وانتصب محل الهاء فكان عوضها ضمير مستتر نائب الفاعل فذلك من باب الحذف والإيصال يسأل الناكث للعهد يوم القيامة لم ينكثه ويعاتب ويحتمل أن لا يكون هناك حذف وإيصال بل العهد نفسه عينه يكون مسئولا لم نكثك عاهِدُك وهلا وفي بك

وذلك توبيخ وتبكيت كما تسأل الطفلة المدفونة بأَى ذنب قتلت ، توبيخاً وتبكيتاً على دافنها ،وهذا أبلغ في شأن نكث العهد بأن يشبه العهد المنكوث بإنسان مظلوم تشبيها بليغا بحذف الأداة وتصييره من جنس المظلوم مضمراً غير مذكور ، وذلك التشبيه استعارة تخييلية أوالاستعارة المكنية، هي لفظ العهد المراد به إنسان مظلوم على طريق العرب في الادعاء المكني به عن الإنسان المذكور أو الاستعارة المكنية هي لفظ الإنسان خلاف في مثله وأثبت للمشبه وهو العهد ما يلائم المشبه به وهو الإنسان،وملائمه هو السؤال في شأنه تعريضاً،ويجوز تقدير مضاف أولا أي أن صاحب العهد كان مسئولا، أو آخر أي أن العهد كان مسئولا صاحبه أو وسطًا،أي كان صاحبه مسئولا ويجوز أن يكون مسئولا بمعنى مطلوب من العهد يقال له أوف به ، ويقال له لا تنكثه .

﴿ وَأُوْفُوا الْكَيْلَ ﴾ أتموه لاتنقصوه . ﴿ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ من أموالكم لغيركم . ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ﴾ بضم القاف وقراءة حمزة والكسائى وحفص بكسره هنا وفي الشعراء وهو لفظ روى وقيل فارسى استعملته

العرب وأجرته في كلامهم معرباً منكراً أو معرفاً مفرداً أو مثنى أو مجموعاً جمع تكسير فكان عربياً ومعناه الميزان صغيراً أو كبيراً من موازين الدنانير أو الدراهم أو غيرها ، وقيل هو القبان ، وقيل القرسطون ، وقيل هو عربي بوزن فعلال بضم الفاء وكسرها للمبالغة في القسط بمعنى العدل وهو الصحيح . ﴿ الْمُسْتَقَيِّم ﴾ المعتدلالسوى والتفاوت الحاصل بنقص الكيل والوزن قليل والوعيد عليه شديد ، لأن جميع الناس محتاجون إلى المعاوضة والبيع والشراء فبالغ الله سبحانه وتعالى في منع التطفيف إبقاء للمال على أربابه . قال عياض سمعت أبي يقول: أرأيت الواعظ بالفضل الجوهري في جامع عمرو بن العاص يعظ الناس في الوزن فقال : إن في هيئة اليد بالميزان عظة وذلك أن الأصابع فى حال الوزن يحيى منها صورة مكتوبة ألف ولا مان وهاء وكل الميزان يقول : الله ، وذلك أن الإِصبع الصغرى كألف والتي تليها والوسطى لامان والباقيتان إذا حلقتا على الميزان ، وإن ضم أعلاهما على ما قبضتا عليه صارتا هاء ﴿ ذَلكَ ﴾ المذكور من إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم والإيفاء بالعهد أو المذكور من إيفاء الكيل

والوزن . ﴿ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ﴾ من غيره وذلك أن إخلاف العهد ونقص الكيل والوزن تختاره النفس وتستحسنه كسائر حظوظها العاجاة والإيفاء بذلك من خير إخلاف الوعد ونقص الكيل والوزن وأحسن منهما لأن الإيفاء سبب للبركة في الدنيا وثواب الآخرة ﴿ تَأْوِيلًا ﴾ أي عاقبة يرجع إليها أمره وهو بوزن تفعيل من آل يئول بمعنى رجع بوزن قال يقول .

﴿ وَلاَ تَقُفُ أَ لاتتبع من قفاه يقفوه بمعنى اتبعه وقرئ بضم القاف وإسكان الفاء من قاف يقوف كقال يقول ، أى اتبعه وهما لغتان بمعنى كعتا وعات ومنه القافة جمع قايف،وهو متبع الأثر العالم بمؤثره أصله قوفة بفتح الواو قلبت الفاء لتحركها بعد فتحة ،حكى ابن جرير الطبرى أن ذلك لغة فرقة . ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أى لاتتبع فى قول أو فعل ما ليس لك به اعتقاد جازم ،فالآية نهى عن التقليد لن له قوة على معرفة الحق بأدلته وعن رجم الغيب ومن لم تكن له قوة جاز له تقليد العالم الأمين فذلك منه علم ، وعن الظن إلا المجتهد فإن حكمه بعد استفراغ الوسع بشيء ،ظن معدود من أنواع العلم لأنه

لا يقبل التشكيك وقد نص الشرع الضم مقام العلم، وأمرنا بالعمل به في الغالب فإذا كان ظن المجتهد نوعاً من العلم لم يكن في الآية دليل على إبطال الاجتهاد خلافاً لمن زعم ذلك فالعلم الاعتقاد الراجح المستفاد من دليل قطعياً كان أو ظنياً واستعماله في هذا المعني شائع كما شاع استعماله في الاعتقاد الجازم المقابل للاعتقاد الراجح المسمى ظناً ، والآية أيضاً نهى عن ولاية من لا يعرف له موجب ولاية وبراءة من لايعرف له موجب براءة ، وعن ولاية الشرط وبراءة الشرط بل إن ظهر لك موجب ولاية فواله ولا تدخل في براءته التي لا علم لك عوجبها وشرطك كونه عند الله أو فنها خف من أمره مستوجباً لها لا يخرجك عن كونك داخلا فيما لا علم لك به ولا تشترط في ولايته كونه مستوجبا لها عند الله أو فها خنى من أمره فإن ذلك استفتاح لباب مبهم ودخول فيه وإن ظهر لك موجب براءة فتبرأ منه ولا تاخل في ولايته التي لا علم لك بموجبها بشرط كونه أهلا لها عند الله تعالى ، أو فيما خيى من أمره ولا تشترط في براءته كونه أهلا لها على حد ما ذكر ، وذلك أنا كلفنا مما ظهر لنا ونهي الجاهل أن يقلد عالماً في فعل

أو قول بأن رآه يفعل شيئاً فيفعله أو رآه يقول شيئاً فيقول وإنما يقلده إذا قال يجوز له أو لغيره فعل كذا ، أو قوله أو أفعل أو قل وكثيراً ما يطمئن القلب إلى فعل عالم أو قوله الذي لم يأمر به فيقتدى وهذا في أهل عمان وغيرهم شائع يستدلون بذلك استدلالا كما تراه مسطراً ولا يكون حجة عندي ولا يجوز عندي ذلك الاقتداء إلا إن ظهر إنما يفعل أو يذكر جائز كبعض الأدعية إذا سمعه يذكرها وذلك لإمكان أن يفعله المقتدى من غير مدخل المقتدى به فلو رأى جاهل عالماً توضأ ثم مشي على نجس ثم فعل هو ذلك اكان خطأ لإمكان أن العالم تعمد أن يعيد الوضوء بعد ولإمكان أنه ما مشى عليه إلا بعد ما تيبس ما يلي الأرض من قدمه، فلو رآه كبر الإحرام وكبر تكبيرة أخرى أو أكثر ففعل ذلك لكان خطأ لأن العالم إذا فعل ذلك في غير صلاة العيد مثل إنما فعله لشك في شيء من نفس تكبيره الأُول أو تيقنه الخلل في شي مما قبل التكبير فتكبيره الأول وما بعده ملغي عنده، وإنما اعتد بالأخير، والجاهل إن فعل ذلك مقتدى به إنما ينوى الأول إحراماً ، وما يعده زوائد جائزة عنده في زعمه ، وهكذا ما أشبه

ذلك ، ونهى عن التجسس والبحث عن العورات إلا إذا رجعت أمارة فيجوز أن تتبعها بالتفحص عن مقتضاها حتى يصح أو تضمحل ، ونهى عن كتابة ما لا يعلم معناه إذا خيف أن يكون كفرأ أو سحراً وكتابة حروف لا يدرى ما هي كذلك إلا إن كان ذلك عن ثقة ، وقد قيل إذا كانت تلك الطلاسم مختومة بالشين جاز كتابتها واو لم يدر ما هي ، ذكره الشيخ الحاج إبراهيم بن نجمان ونهي عن تتبع ما لا علم لك به دينياً أو دنيويا ، وقيل الآية مخصوصة بالعقائد ، وقيل بالرمي والزور ، فإن قفا وقاف يستعملان في القذف. قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نحن بنو النظر لا نقفو أمنا ولا نقتف من أبينا ، وقال صلى الله عليه وسلم .. من قاف مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردعة الخبال حتى يأتى بالمخرج. ورواه ابن جرير الطبري بمعناه ، وردعة الخيال بإسكان الدال وفتحها ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم من صديد وقيح ودم وعرق . وقال الكميت :

ولا أرمى البرئ بغير ذنب ولا قفو الحواصن إن قفينا

أى لا أرمى النساء العفائف إذ رمين ببناء قفين للمفعول .

وقال شاعر :

ومثل الدماشم العرانين ساكن بهن الخباء لا يشعن التقافيا

أى التقاذف وفسر ابن الحنيفية الآية بشهادة الزور ، وعن الحسن لا تقف أخاك إذا مر بك فتقول هذا يفعل كذا ورأيته يفعل كذا وسمعته ، ولم تره ولم تسمعه . ﴿ إِنَّ الْسَّمْعَ والْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ ﴾السمع والبصر بمعنى الاستماع والرؤية بلا تقدير ولا تأويل فإنه يسأل عن فعِلِهِ الذي هو الاستماع وفعله الذي هو الإبصار أو يقدر مضاف أي آلة السمع وهي الأَّذَنِ ، وآلة الرؤية وهي العين ، أو السمع والبصر بمعنى الأذن والعين وهو أشد مناسبة لقوله والفؤاد وقرأ والفؤاد بالواو بدلا من الهمزة وقرىء بالواو بفتح الفاء قلبت الهمزة واواً بعد الضمة تْم أبدلت الضمة فتحة . ﴿ كُلُّ أَوْلَئِكَ ﴾ الأَكثر في أولاء وأولى الإشارة إلى العقلاء وأشار بها في الآية بالسمع والبصر والفؤاد إما تنزيلا لها منزلة العاقل ، لأنها تسأل عن أحوالها وتشهد على صاحبها والسؤال والشهادة من شأن العقلاء بل إن فرضنا أنها يجعلها الله سبحانه يوم القيامة عاقلة هي من العقلاء يومئذ تحقيقاً لا تنزيلا ، وإما على القلة من استعمال أولاء وأولى في غير العقلاء ويحتمل التنزيل والقلة قوله :

ذم المنازل بعد منزلة الاسسوى والعيش بعد أُولئك الأَيام

وروى بعد أولئك الأَقوام والأَقوام عقلاء،قيل هذه الرواية أصوب ﴿ كَانَ ﴾ فيه ضمير عائد إلى كل ﴿ عَنْهُ ﴾ الهاء عائدة إلى كل أيضاً والضمير في قوله، ﴿ مَسْتُولًا ﴾ لكل أيضاً وعنه فضلة متعلق بكل وقدم للفاصلة وإنما صح عمل مسئول في ضميري شيء واحد متصلين لأنه عمل في أحد لهما بواسطة الجار أو لأن المعنى مسئولا عن حاله أو شأنه أو فعله أو نفسه وفعله هو ما استعمله فيه صاحبه ويجوز عود الهاء إلى القفو المعلوم من تقف أى كل من السمع والبصر والفؤاد كان مسئولًا عن قفو ماليس للإنسان به علم ، ويجوز كون ضمير كان وضمير مسئولا عائد إلى صاحب السمع والبصر والفؤاد والهاء عائدة إلى كل أى يسأل الإنسان عما فعل بسمعه وبصره وفؤاده ويجوز عودهما إلى

كل ،وعود الهاء إلى صاحبه أي يسأل السمع والبصر والفؤاد عن صاحبهن ماذا فعلبهن ولم فعل مافعل ، ويجوز كون عنه نائبا عن فاعل مسئولافلا ضمير في مسئولا وليس ذلك بخطأ خلافاً للقاضي لأن علة منع تقديم النائب اللبس بالمبتدأ ولا لبس فيما إذا كان النائب جاراً ومجروراً مع أنه يسامح فيه ولا يسامح في غيره وإنما لم يجز الزيدون قام أو أكرم على تقديم الفاعل أو النائب مع أنه لا لبس فيه بفشح اللفظ هذا ما ظهر لى وزاد بعض أن النائب قدم هنا لمحاً لأصالة ظرفيته لعروض كونه نائباً ولأنه ليس فاعلا حقيقة بل مفعول في المعنى واعلم أن الإنسان يسأل لم سمعت ما لا يحل الم سماعه، ولم نظرت إلى ما لا يحل الم النظر إليه ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه ولم اعتقدت ما لا يجون الى اعتقاده ولم حقدت على فلان ولم أحببت كذل ولم أبغضت كذا ولم ولم وها وهنا دعاء حسن يحتاج إليه أهل الفراغ والسعة والثبات خصوصاً والناس عموما ، أخرجه عن شكل بن حميد أبو داود والترمذي والنسائي ، وقال حديث حسن غريب . قال ابن حميد : أتبيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقلت : يارسول الله

علمني تعويذاً أتعوذ به فأخذ بيدى ثمقال :قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصری ، وشو لسانی ، وشر قلبی ، وشر منیبی ، أراد نطفته وذكره . ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ ﴾ في للظرفية ، وقيل بمعنى على أي لا تمش على الأرض ﴿ مَرَحًا ﴾ بفتح الراء مصدر مرح بكسرها ومعناه التبختر والخيلاء والكبر في المشي وهو مفعول مطلق على حذف مضاف أي مشي مرح أو حال على تأويله بالوصف أى مرحاً بكسر الراء أو على تقدير مضاف أى ذا مرح بفتح الراء أو مبالغة وقرئت من فرقة بكسر الراء على أنه وصف لا مصدر وهو حال،وفضل الأُخفش المصدر على الوصف لما فيه من التأكيد يعني المبالغة ولا يخلو منهما وجه التأويل ووجه التقدير لأَن ظاهر اللفظ أن الإنسان نفس المرح ، وذكر القاضي أن الوصف أبلغ وإن كان المصدر آكد من صريح النعت. ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِ قَ ﴾ وقرىء بضم الراء . ﴿ الأَرْضَ ﴾ بتشديد وطئتها حتى تبلغ أسفلها يل ان تطيق خرقها واو إلى ساقك بالمشي عليها وإذا انخرقت الك فليس لشدة وطئتها بل لرخوها حتى نزلت فيها بالضرورة أو لن تخوقها بكبرك حتى تبلغ آخرها وعلى الوجهين الخرق التمزيق إلى

أسفل ويحتمل أن يكون المراد لن تقطعها بالمشي فالخرق استيفاؤها بالمشي عليها كلها والخطاب في هذا ونحوه للنبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ والمعنى غيره أو الخطاب لغيره من كل من يصلح له وإلا فقد ذكر الترمذي في كتاب الشائل والغنيمي في مختصره وغيرهما عن على ، كِان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إذا مشى تكفي تكفيا كأنه ينحط من صبب أى يتمايل في مشيه إلى قدامه كأنه ينحدر من موضع عال ، وأخرجًا عن أبى هريرة وغيرهما: مارأيت أحسن من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كأن الشمس تجرى في وجهه وما رأيت أحد أسرع في مشيه من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كأنما الأرض تطوى له ، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث أي غير شاق عليه الأَمر . ﴿ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾ تمييز محول عن الفاعل ، لن يبلغ طولك طول الجبال ، أي لا تساوما بالطول ، وهو بضم الطاء طول القامة وغيرها ضد القصر ، أي لا تنال رءوس الجبال ، ولو فعلت ما فعلت من تبختر أو كبر ومد قامة فكيف تختال ،وربما كان الذي مشي الخيلاء بمشي تارة على عقبه ، وتارة على بنانه وما يليه ، فقيل

له إنك لن تخرق الأرض بالمشى على العقب ولن تبلغ الجبال طولا بالمشى على البنان وما يليها ، وذلك كله تعليل للنهى وتهكم بالمختال بأن اختياله مجرد حمق لا يعود عليه بفائدة بل بمضرة ، والتذلل لله عكس ذلك وكان \_ صلى الله عليه وسلم \_ أخضع خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى .

﴿ كُلُّ ذَلِكَ ﴾ المذكور مما نهى الله عنه من قوله: لا تجعل مع الله إِلْهَا آخر فتقعد، إلى .. ولا تمش في الأرض مرحا ، ولا يدخل ما أمر به في الإشارة بدليل قوله ﴿ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ والضمير في كان عائد إلى كل وسيئه خبر كان وهو مهمزة مفتوحة بعد ياء مشددة مكسورة وبتاء مثناة بصورة هاء مفتوحة منونة ، وهو قراءة نافع وأبن كثير وأبى عمرو وابن عامر وقرأ الباقون بضم الهمزة تليها هاء مضمومة بلا نقط ولا تنوين فيكون سيء اسم كان والهاء مضاف إليه والإشارة إلى ما نهى عنه وما أمر به من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد إلى ولا تمش في الأرض مرحاً وسيء ذلك هو ما نهي عنه والهاء عائدة إلى ذلك كله ما أمر به وما نهى عنه ومكروها خمر

كان على هذه القراءةومعني مكروها محرم فإن المحرم مكروه لا محبوب ونسبت هذه القراءة إلى ما ذكره القاضي ، وقال أبو عمرو الداني إن ابن عامر وعاصماً وحمزة والكسائي هم القارئون مذهالقراءة وقرىء سيئات بالجمع والنصب بالكسر وقرأ أبو بكر كان شأنه مكروها ، وإِن قلت ما وجه تذكير مكروه بعد تأنيث سيئة في قراءة نافع-، قلت : سيئة ولو كان لفظاً مؤنثاً وصفاً اكنه تغلبت عليه الاسمية وكان معنى الذنب والذنب مذكر، فنعت ممذكر وهو مكروهاً باعتبار المعنى أو لأنه لما كان خبراً لضمير كان وضميرها مذكر اعتبر فيه التذكير ولم يعتد بتاء النقل من الوصفية إلى الاسمية في سيئة فكأنه قيل كل ذلك كان سيئاً ، وقد قرئ سيئاً،ويجوز أن يكون مكروها خبراً ثانياً لكان ولو قلنا ببقاء سيئة على الوصفية لجواز ذلك كقولك زيد كان ثقة صالحاً وقوله تعالى: إن إِبراهيم كان أمة قانتا. ولاضير بذلك كما يقال الذي سيئة أي خصلة قبيحة ويجوز كون مكروها بدلا من سيئة ولكن البدل بالمشتق ضعيف، وكونه حالا من الضمير المستتر في كان،وعند على كل حال متعلق بكان أو بمكروها وإن علقته

عحدوف نعت لسيئة جاز كون مكروها حالا من ضمير الاستقرار في عند، ومعنى مكروه في الآية محرم مبغوض كما علمت، وليس المعنى أن ذلك يفعله الفاعل على خروج عن إرادة الله ،فإن الحوادث لا تخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى ، وقيل المعنى سيئة توجب عند اللهمكروهاً ، فمكروها مفعول عحدوف والمراد به العقاب ، وهذه الآية كلها وهن خمس وعشرون بین أمر ونهی ، وثمانی عشرة فی النهی وحده، مذكرورات فى ألواح موسى\_عليه السلام\_وكتبنا له فى الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وكانت فيها عشر آيات الخمس والعشرون بالنهي عن الشرك وعقب بعد تمامهن بالنهي عنه ، إذ قال : ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلتى . فإن التوحيد مبدوء الأَمر ومنتهاه وملاكه وكل الخمس والعشرين حكم والتوحيد رأس الحكمة وملاكها فإن من لا قصد له بطل عمله، ومن قصد بفعله غير الله ضاع سعيه ، نهى عن الشرك أولا ورتب عليه ما يعود عليه في الدنيا إذا قلنا إن المراد باللوموالخذلان هنالك الدنيويون ، ونهى عنه ثانياً ورتب عليه ما يتولد منه في الآخرة وهو الإِلقاء في جهنم مع لوم ودحر ، إذ قال فتلتي في جهنم ملوماً مدحوراً

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ المذكور من الأَوامر والنواهي ﴿ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ ﴾ يامحمد ﴿ مِنَ الْحِكْمَةِ ﴾ الوعظ البليغ أو معرفة الله سبحانه وتعالى لذاته والخير للعمل به ، وحاصل هذه الآيات أمر بالتوحيد وأنواع البر والطاعات والإعراض عن الدنيا والإِقبال إِلَى الآخرة ، وذلك حكمة لا يوجد الحكم مثلها وكان بعض المشايخ يقول : مجامع الخيرات محصورة في أمر صدق مع الحق وخلق مع الخلق ، وذكر هشام بن عبد الله القرطبي في تاريخه المسمى بهجة النفس ، أنه دخل عبد الملك بن مروان على معاوية وعنده عمرو بن العاص فلم يلبث أن نهض فقال معاوية لعمرو : ما أكمل مروءة هذا الفتي. فقال له عمرو : إنه أخذ بـأخلاق أربعة ، وترك أخلاقاً ثلاثة ، أخذ بأحسن البشر إذا ألقي ، وبأحسن الاستماع إذا تحدث ، وبأحسن الحديث إذا حدث ، وبأحسن الرد إِذَا خُولُفَ ، وترك مزاح من لا يوثق بعقله ، وترك مخالطة لئام الناس،وترك من الحديث ما يعتذر منه . ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهَا ۗ آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ ﴾ أي تطرح فيها والماضي إلقاء أو يلقاك فيها أهلها من عبدة الأصنام أو خزنتها ، والماضي على هذا لقبه . ﴿ مَلُومًا ﴾ تلوم

نفسك على ما فعلت ويلومك غيرك كالملائكة خزنتها ﴿ مَّدْحُورًا ﴾ مبعداً عن رحمة الله جل جلاله المطرود عنه والمخذول هو الضعيف لعدم الناصرة.

﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم ﴾ يامن يقولون من أهل مكة وغيرها الملائكة بنات الله والهمزة للإنكار . ﴿ بِالْبَنِينَ ﴾ أي أفخصكم ربكم بصفوة الأولاد وهي البنون يقال أصفاه أي اختاره وخصه للصفوة بالبنين تفسير للصفوة ﴿ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ﴾ مفعول أول معنى بنات ومن الملائكة مفعول ثان، ويجوز أن يعلق من الملائكة باتخذ وبمحذوف حال من إناثاً والمفعول الثاني محذوف أي اتخذ أناساً من الملائكة بناتاً لنفسه وهذا خلاف ما عليه عقولكم وعادتكم من اصطفاء السيد الأشياء الجيدة لنفسه وإعطاء الأشياء الرديئة لعبده فكيف السيد المتصف بالكمال الذي لا نهاية له وهذا خطاب باعتبار عقولهم مع أنه لا يقال إن من المكارم اختيار الإنسان الشيء الحسن لغيره، لأن ذاك إنما هو في من سيادته وعظمته ليستا حقيقتين ، فيفعل ذاك رداً لنفسه إلى ما هو به حقيق وهو الخضوع والهوان وذلك هو الخلق مطلقاً لا فيمن سيادته ذاتية حقيقية وهو الله جل وعلا ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ هو إضافتهم البنات إليه وعظم ذلك القول من جهات الأولى:أن الولادة تسلتزم الحد والحلول والجهات والأجزاء والجسمية والله عز وجل منزه عن الجسمية والعرضية وتستلزم سرعة الزوال،فإن الولادة تختص بما هو سريع الزوال وهو الأجسام. الثانية: تفضيل العبد العاجز على السيد القادر قدرة تامة نسبة الذكر كالأنثى للعبد ونسبة الأنثى فقط للسيد وهي مكروهة للعبد. الثالثة: جعل أشرف الخلق على الإطلاق من حيث الجسم وأشر ف ما عدا الأنبياء والمؤمنين من حيث الشعيح عندى دون الخلق وهو الأنثى .

و لقد مرفقا المحرون الله المحرون الله المحروب المواعظ والأمثال والوعد والوعيد والعبارات، أو لهم ذلك أو الحكم والمواعظ والأمثال والوعد والوعيد والعبر والحجج والعلامات وما نزل على الأمم السابقة من العذاب. في هذا القرآن في مواضع منه ويجوز أن يراد بهذا القرآن هذا الكلام المقروء المذكور آنفا المتضمن إنكار البنات عن الله سبحانه أي صرفنا القول في هذا المقروء من الإنكار، وأن يراد بهذا القرآن

اسم كتاب الله في الوجه الأول لكن على تسمية الحال وهو معني إنكار البنات باسم لمحل وهو كتاب الله،ويجوز أن يراد أوقعنا الصرف وهو تنويع الحجج في هذا المعني،وتشدد راء صرفنا تأكيداً ومبالغة وقرىء بالتخفيف. ﴿ لَيَذَّكُّرُوا ﴾ يتعظوا أو الأصل يتذكروا أبدات التاء ذالا وأُدغمت الذال في الذال، وقرأ حمزة والكسائي الفرقان ليذكروا بإسكان الذال وضم الكاف،من ذكر بمعنى التذكر كالفكر بمعنى التفكر . ﴿ وَمَا يَزيدُهُمْ ﴾ تصريفنا فالضمير المستتر في يزيد عائد إلى التصريف المعلوم من صرفنا وإلى الصرف المعلوم من صرفنا بالتخفيف في قراءة التخفيف. ﴿ إِلَّا نُفُورًا ﴾ عن الحق وكراهة له وعدم سكون القلب إليه وكان سفيان الثورى إِذا قرأ هذه الآية قال:زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً ، وذلك أنه كلما نزل من القرآن شيء كفروا به فيحصل لهم نفور كلما وقع نزول ، قال الحسن : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والذى نفسى بيده لتدخلن الجنة إلا أن تشردوا عن الله كما يشرد البعير عن أهله ،ثم تلا :ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً .

· ﴿ قُل ﴾ يا حمد للمشركين . ﴿ لُّوْ كَانَ مَعَهُ ﴾ أي مع الله . ﴿ آلهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ ﴾ بالتاء الفوقية خطاب للمشركين ، أمر الله سبحانه وتعالى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يخاطب به المشركين ، وقرأ ابن كثير وحفص بالتحتية في هذا وما بعده على أن الكلام مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر المشركين في طريق غيبتهم لا خطامهم ومقتضى الظاهر الخطاب وعدل عنه تنزهاً عن مقالتهم، ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب فما بعد، وهو قوله عما يقولون فقرأوه بالتحتية تنزها كذلك . ﴿ إِذاً ﴾ دالة على أن ما بعدها جواب عن قول المشركين أن مع الله آلهة وجزاء للو ﴿ لاَّ بْتَغُوْا ﴾ طلبوا ﴿ إِلَى ذِي الْعَرْشِ ﴾ الجسم العظيم المحيط بالمخلوقات أو جسم او ألقيت فيه السماوات والأراضي والكرسي لكانت كحلقة في فلاة أو العرش كناية عن الملك أي لا تبغوا إلى مالك الملك ﴿ سَبِيلًا ﴾ بالمبالغة والضادة كما يقع بين الملوك من المحاربة على الملك هذا تفسير سعيد بن جبير وغيره إذ قال : لا تبغوا إليه سبيلا في إفساد ملكه ومضاهاته في قدرته ، قال إمام الحرمين أبو المعالى صاحب الورقات : لو كان مع

الله سبحانه وتعالى آلهة لأراد أحدهما تسكين جسم والآخر تحريكه في حال واحد. ومحال أن يكون متحركاً ساكنا في حال واحدة وأن يكون لا متحركاً ولا ساكنا فاستحال إنفاذ الإرادتين وعدم إنفاذهما معاً فإن لم تنفذا معا فليسا بإلهين وإن لم تنفذ إرادة أحدهما فليس بإله ، وإن فرضنا أن يتفقا فاختلافهما جائز والجائز في حكم الواقع ولو كان الإلهان لم يمتنع ثلاثة وأكثر إلى مالانهاية له وعلى ذلك التفسير تكون الآية جارية على قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، وقيل المعنى لطلبوا إلى الله جل جلاله سبيلا بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم فتكون جارية على حد قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة . قال بعض أهل الأندلس:

وهل في التي طاعوا لها وتعبدوا للمرك عاص أو لحقك جاحا. ﴿ سُبْحَانَهُ ﴾ نزهه أو نزهوه أو ينزه تنزيهاً . ﴿ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ ﴾ من أن معه آلهة . ﴿ عُلُواً ﴾ أى تعالياً فهو اسم مصدر لتعالى . ﴿ كَبِيرًا ﴾ أى متباعدا غاية البعد فإن وجوده وبقاءه واجبان بالذات فهو في أعلى مواتب الوجود ووجود غيره وبقاؤه جائزان وهما وجود غيره وبقاؤه ولا سيم اتخاذ الولد،فإنه من أدنى مراتب الوجود فإن اتخاذه من خواص ما يمتنع بقاؤه

﴿ تُسبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ والأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ﴾ عن الشركة والحدوث وتوابع ذلك والمراد بمن فيهن الملائكة والإنس والجن ويحتمل أن يراد به من ذكر وغيره تغليباً للعاقل،ويحتمل أن يكون المراد يسبح له من في السماوات والأرض، فأسند التسبيح إلى السماوات والأرض أيضاً أولا للمبالغة لا حقيقة ويدخلن بالحقيقة فيم بعد كما إذا بالغت في حب علم زيد قلت:أحب زيداً وعلمه وأنت تريد أحب علمه . ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ ﴾ إِن نافية ومن صلة للتأكيد وهذا تعميم بعد تخصيص فإن الشيء يشمل ذلك كله وغيره كسائر الأرضين وما تحتهن والعرش والكرسي وغير ذلك ويحتمل أن يراد بالأرض جنس الأرض،فتشمل سبع الأرضين ويحتمل أن يراد بالشيء خصوص عُير مَا ذَكْرِ قَبِلُهُ ﴿ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ ينزه الله ملتبساً بحمده عن الشركة والحدوث وجواز الوجود،والمراد التسبيح بلسان الحال في حق

العاقل وغيره من الحيوان والجماد كالسماوات والأرض والجبال والشجر فإن كل شيء يدل بكونه ممكناً وحادثاً ومتغيراً ومركبا وعاجزاً على الخالق القديم الواجب الوجود. قال الأندلسي المذكور آنفاً:

وفي كل معبود سواك دلائل من الصنع تنبي أنه لك عابد

ويجوز أن يكون المراد التسبيح بالنطق والصوت فإن غير الحيوان قد يخرج منه صوت أو كلام إذا أراد الله،وقد يخرج منه بالتقائه مع غيره كحجر مع آخر وصرير الباب ونقيض السقف ، فانظر الريح كيف يصوت، وذلك كله تسبيح، ويمكن أن تتكلم الأشياء ولا يسمعها أحد . قال ابن مسعود : لقد كنانسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل . وروى جابر بن سمرة عنه \_ صلى الله عليه وسلم .\_ أن مكة حجراً كان يسلم على ليالى بعثت إنى لأُعرفه الآن . رواه مسلم ، قال على كنت مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بمكة فخرجنا إلى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول : السلام عليك أ يارسول الله ، أخرجه الترمذي ، وقال : حديث غريب . وروى البخاري

عن جابر بن عبد الله كان في مسجد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ جذع في قبلته يقوم إليه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في خطبته فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل رسول الله حلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه ،وفي رواية صاحت النخلة صياح الصبى فنزل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ حتى أخذها فضمها فجعلت تئِن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت . قال : بكت على ما كانت تسمع من الذكر وقد تكلم البعير والظبي وغير ذلك مما يطول عده واختار بعضهم هذا وضعف الأول ، وأما الحمل على تسبيح اللسان النطق فيها له لسان،وتسبيح لسان الحال فيها لا لسان له ، فإنما هو على جواز الجمع ببين الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة وأجاز بعض أيضأ استعمال الكلمة في معنييها الحقيقيين ويجوز أن يراد بالتسبيح مطلق التعظيم والخضوع واختار بعضهم الأول واعلم أن الآية عمت أن الأُشياء كلها قسبح،وهنا بحثان الأول:التحقيق عندى أن تسبيحها قد يتفق وقد يختلف وأخذ بعض بظاهر اللفظ ، فقال إنها تقول سبحان الله ويحمده ،وليس كذلك فإن الآية أفادت أن الأشياء تنزه الله سبحانه

وتعالى وتحمده فتصدق على التنريه بأى لفظ كان وعلى الحمد بأى لفظ كان ، الثانى:أن الأُشياء كلها تسبح على الإطلاق كما هو ظاهر الآية ، وقال الشيخ هود رحمه الله عن الحسن : إن الجبال يسبحن فإذا قطع منها شيء لم يسبح المقطوع وكذلك الشجرة ما قطع منها لم يسبح ، وزعم بعض أن التراب يسبح فإذا ابتل لم يسبح ، وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها فإذا رفعت تركت التسبيح، وإن الورقة لتسبح ما دامت على الشجرة فإذا سقطت تركت التسبيع ، وإن الماء يسبح ما دام جارياً فإذا ركد ترك التسبيح وأن الثوب يسبح ما دام جديداً فإن توسخ ترك التسبيح ، وإن الطير والوحش تسبح فإذا سكنت تركت التسبيح . وقرئ تسبح بحمده بالتاء الفوقية بتأويل الجماعة لأن شيئاً نكرة في سياق النفي فهو عمني جماعة الأشياء ، وقرأ الكسائي وحمزة وأبو عمرو بذلك . ﴿ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ ﴾ لاتعلمون أبها المشركون أو لا تفهمون . ﴿ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ لإخلالكم بالنظر الصحيح وإنما يفهمه من ينظر نظراً صحيحاً يتطلب به الحق ويتبعه، أو لاتفهمون أمها الناس مطلقاً تسبيحهم لأنه بغير لغتكم وهذا هو الذي يظهر لي وأقول به ويبحث على الوجه الأول بناء على أن التسبيح بلسان الحال كيف لا يفقه المشركون تسبيحهم وهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض. قالوا : الله ، ويجاب بأنهم لما وصفوه تعالى بصفات الخلق وجعلوا له شركاء صاروا كأنهم لم يفقهوا التسبيح ، وقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم يقوى أن المراد بشيء في قوله عز وجل : وإن من شيء،خصوص الأَشياء التي لا لسان لها والتي لها لسان لا يعلم ما تقول به والهاء عائدة إلى شيء ولك عودها إلى الشيء مع السماوات والأرض ولك عودها إلى ذلك كله ومن علم أن المراد تسبيح لسان الحال ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَليمًا ﴾ لايعاجلكم بالعقوبة على شرككم وغفلتكم عن أمر التسبيح ﴿ غَفُورًا ﴾ لمن تاب.

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ وهم منكرو البعث ﴿ حِجَابًا ﴾ ساتراً يستر عن فهم ما تقرأ فلا يفهمونه فهما معتبراً وهو الحقيقي المتبوع بالعمل ولو فهموه بعض فهم، إذ كان بلغتهم، وذلك الجعل ليس جبراً تعالى الله عنه ولكن تخليتهم وأنفسهم وما يختارون . ﴿ مَّسْتُورًا ﴾عن الأعين أي لا تراه

الأُعين لأَنه حجاب غير حسى أو مستور بحجاب آخر،وذلك أن اختيارهم الضلالة حجاب ساتر لهم عن فهم ما يقرأه عليهم،فهم لا يفهمونه، وهذا الحجاب أحاط به حجاب آخر هو أنهم لا يعلمون أنهم غير فاهمين ولو علموا أن الحق فيما يقرأ وأنهم ام يفهموا لالقوا أفهامهم إليه لعلهم يفهمون أو حجاباً مستوراً ما جعل حجاباً عنه عن أن يدرك فكأنه قيل حجباً مستوراً محجوبه فحذف المضاف،ومستوراً في ذلك كله اسم مفعول ويجوز أن يكون المعنى حجاباً ساتراً فيكون النعت للتوكيد، ومستور على هذا إما مجاز مرسل لعلاقة الاشتقاق وإن شئت فقل لعلاقة التعلق إذ أطلق اسم مفعول على معنى فاعل لاجتماعهما في مادة واحدة في الاشتقاق أو تعلق الحجب بالمحجوب كتعلقه بالحاجب ، وإما مجاز في الإسناد حيث أسند للمفعول وهو المحجوب عنه والذي له هو كونه مستوراً إلى الفاعل وهو الحجاب، رويت في التلخيص سيل مفعم بفتح العين أي مملوء وإنما المملوء الوادي لا السيل وإما للنسب أي ذا ستر، كما قيل في قوله عز وعلا: وعده مأتيا قإن مأتيا اسم مفعول أصله مأتوى كمنصور ومرحوم اجتمعت الواو

والياء وسكنت السابقة فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة أي ذا إتيان فكأنه قيل إتياء،ويأتي كلام فيه إن شاء الله وقيل الآية في حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه عمن أراد به سوءاً من قتل أو جرح ، إذا قرأ القرآن منعه الله به من ذلك وجعل بينه وبين مريد ذلك حجاباً مستوراً ،أي حجاباً محجوباً عن الأُعين أو حاجباً ونحو ذلك مما أمكن من الأوجه السابقة . روى سعيد بن جبير أنه قال : لما ننزل « تبت يدا أبي لهب » جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر والنبي صلى الله عليه وسلم \_ مع أبى بكر فلم تره . فقالت له : أين صاحبك، لقد بلغني أنه هجاني . فقال أبو بكر : والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله . فرجعت تقول كنت جئت جذا الحجر الأرضخ رأسه ، فقال أبو بكر : ما رأتك يارسول الله . فقال : لم يزل ملك بيني وبينها ، والحديث مذكور في سير الغزوات وغيرها وفي الهمزية وشروحها ذكره ،وقد توجه أناس للفتك به فمنعهم الله وكان يقرأ في المسجد الحرام ويصلي فيه ظاهراً محفوظاً بحفظ الله جل جلاله ويؤيد التفسير الأُول قوله عز وعلا: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ الخ .. فيكون هذا وذلك في معنى واحد

وعلى التفسير الثاني يختلف هذا مع ما قبله فيكون مستأنفاً أو عطف قصة على أخرى ، وذكر الواحدى أن الآية نزلت في قوم يؤذون النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإذا قرأ القرآن فحجبه الله جل وعلا عن أعينهم عند قراءة القرآن حتى كانوا عرون به ولا يرونه ، وهذا من القول الثاني ﴿ أَكُنَّهُ ﴾ جمع كنان وهو الغطاء والستر ووزنه أفعله أصله كننة بإسكان الكاف وكسر النون الأولى نقل كسرها للكاف وأدغمت في الثانية . ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ أي لئلا يفقهوه أو كراهة أن يفقهوه أي جعلنا على قلوبهم أغطية تحول بينها وبين إدراك الحق وزعم بعضهم أنه يجوز أن يكون مفعولا لمحذوف دلت عليه جملة جعانا على قلومهم أكنة أي منعناهم أن يفقهوه . ﴿ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ ثقل سمع بمنعهم عن استماعه لما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثبت لمنكريه ما منع عن فهم المعنى وهو أكنة على قلومهم وما ممنع عن إدراك اللفظ وهو الوقر في آذانهم ، وهذا كناية عن أنهم لا يسمعون أصلا بأن لا يجمعهم الله مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حال قراءته وذلك بعد قيام الحجة عليهم وسماعهم منه ومن غيره أو كناية

عن أنهم ولو سمعوا، لكنهم لا يتأثر فيهم الساع فكأنهم لم يسمعوا وقوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن » إلى قوله : « نفوراً » لطرد المردة والشياطين إذا تلاها الإنسان الخائف والذى تتخيل إليه الخيالات الفاسدات زال ذلك عنه بإذن الله تعالى، وإذا كتبت فى خرقة صوف أو ورق وعلق على عضد من تبعه الجن زال عنه بإذن الله تعالى ، ومن كتب عشر قافات وثلاث ميات والآية وحمل ذلك انتصر بإذن الله تعالى على أعدائه ، وفى آذانهم معطوف على قوله على قاوبهم وقرأ معطوف على أكنة .

﴿ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحُدَمًا ﴾ مثل أن تتلو لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أو إنما الله إله واحد وإنما إلهكم إله واحد ، ونحو ذلك ما هو في إثبات الوحدانية لله سبحانه، ويحتمل أن يكون المراد إذا ذكرت الله ولم تذكر معه آلهتهم، ووحده مصدر كالوعد وقع حالا يقال وحد يحد حدة ووحد كوعد يعد عدة ووعداً ﴿ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴾ أي هرباً عن التوحيد وساعه ، كما هو شأن من بالغ في إنكار شيء وهو مفعول لأجله ، ويجوز أن يكون بمعنى تولية فيكون مفعولا مطلقاً كقعدت

جلوساً وهو مصدر على الوجهين،ويجوز كونه وصفاً جمع نافر بمعنى هارب كرجل قاعد ورجال قعود فيكون حالا والمراد النفور بالقلب ولو لم يزولوا عن أماكنهم فكنى عن إعراض قلوبهم وإنكارها بذهاب الرجل إلى خلفه وعلى بمعنى إلى ويجوز إبقاؤها على أصلها لأن التولية مشى إلى خلف والمشى يتعدى بعلى وغيره يقال مشى على كذا.

﴿ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا ﴾ الباء للإلصاق المجازي فإنك إذا علمت شيئاً فقد اتصل به إدراكك . ﴿ يَسْتَمِعُونَ بِهِ ﴾ الباء للتعليل والسببية وهما واحد وذكرت في النحو الفرق بينهما عن بعضهم،أي بما يستمعون لأَجله من الهزء بك وبالقرآن،ونحن أعلم بالوجه الذي يستمعون به وهو التكذيب فتكون الباء هذه للتعدية ،وليست باء التعدية المعاقبة للهمزة،ويجوز كونها للتعليل والسببية أي يستمعون لأجل أن ينطقوا بالتكذيب وما ذكرته أولا أولى ، وروى أنه كان يقوم عن عينه إِذَا قَرَأَ رَجَلَانَ مَنَ بَنِّي عَبِدُ الدَّارِ ، ورجَلانَ عَن يَسَارُهُ فَيُصَفِّقُونَ ويصفرون ويخلطون عليه بالأَشعار، فهم يستمعون متى يقرأ فيفعلون ذلك ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ أي إلى قراءتك وإذ متعلق باعلم وكذا إذ

في قوله ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوك ﴾ بواسطة عطفه على إذ الأول أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع وقت استماعهم إليك مضمرين لذلك الغرض ووقت تناجيهم بذلك الغرض . روى أنهم يتناجون في دار الندوة ثم ينتشر مأتيا جوابه ، وقيل في نجواهم إنها قولهم مجنون وقولهم ساحر أو كاهن أو شاعر وهم نجوى مضاف إليه وألف نجوى للتأنيث والنجوى الكلام الخفي بين اثنين أو أكثر وهو مصدر للثلاثي أو اسم مصدر لتناجى أخبر به مبالغة أو على تأويله بالوصف أو بتقدير مضاف ويجوز أن يكون وصفاً جمع نجي كقتيل وقتلي . ﴿ إِذْ أَبدل من إذ الثانية على وضع الظالمين موضع الضمير ليدل على أن نجواهم بقولهم مسحوراً ظلم وهو بدل بعض لأن وقتنجواهم واسع يقولون فيه: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ، ويقولون غير ذلك أو يدل كل على أن المراد هو خصوص وقت قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ويجوز كونه مفعولا لاذكر . ﴿ يَقُولُ الظَّالمُونَ ﴾ الوليد بن المغيرة وأبو سفيان ابن حرب وأبو جهل وعتبة ورهط من قريش . ﴿ إِن تَتَّبِعُونَ ﴾ خطاب للمؤمنين ﴿ إِلاَّرَجُلًا مُّسْحُورًا ﴾ أيعمل له سحر فكانت أشياء تتخيل إليه

لخلل في عقله بذلك العمل أو جن به، وقيل مخدوع خدعته الشياطيين بوساويسها، وقيل ذلك من السحر بضم السين وفتحها وإسكان الحاء وفتحها وهو الربة،وهي موضع النفس والريح من الآدمي وغيره من الحيوان،أى مجعولا له ذلك فهو يأكل ويشرب ويتنفس مثلكم يريدون أن لا يكون نبي إلا ملكاً أو كملك. روى أن المؤمنين لما قالوا لا إله إلا الله كبر ذلك على المشركين وشدد عليهم إبليس الأمر أجعل الآلهة إِلهًا واحداً إِن هذا لشيء عجاب واجتمعوا وهم الوليد بن المغيرة ومن معه إلى دار في أصل الصفا فيها نبي الله يصلى فاستمعوه فلما فرغ نبى الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من صلاته ، قال أبو سفيان : يا أبا الوليد أنشدك الله هل تعرف شيئاً مما يقول ؟ فقال : اللهم أعرف بعضاً وأنكر بعضاً . فقال أبو جهل : فأنت يا أبا سفيان . قال : لا أعرف . فقال أبو سفيان لأَبي جهل : يا أبا الحكم هل تعرف شيئاً . قال : والذي جعلها بيته يعني الكعبة لا أعرف لا قليلا ولا كثيراً ، ثم خاطب المؤمنين بحيث يسمعون أو غابوا فنزلهم منزلة من حصر إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ﴿ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ ﴾ بالمسحور والساحر والشاعر والكاهن والمجنون. ﴿ فَضَلُوا ﴾ عن الحق فى ذلك كله . ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴾ إلى الحق أو إلى طعن يقبل عنهم ويكون له وجه فهم كمن تحير فى أمر لا يدرى ما يصنع أو كمن تحير فى التيه يطلب سبيلا ولا يجده .

﴿ وَقَالُوا ﴾ منكرين للبعث . ﴿ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً ﴾ مجردة عن الجلود واللحوم والعصب وغير ذلك . ﴿ وَرُفَاتًا ﴾ هو مفرد بمعنى الأَجزاء المتفتتة من أي شيء كانت إذا بلي وتكسر وقرب من حال التراب لمرور الزمان عليه. وقال مجاهد الرفاة التراب،وعن ابن عباس الرفاة الغبار ﴿ أَيْنًا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ وقرىء أثنا بالاستفهام ومر الكلام على ذلك في الرعد وإذا متعلق بما دل عليه مبعوثون لا به لأن ما بعد أن والاستفهام لا يعمل فيها قبلهما كذا قيل،ووجهه أن الاستفهام الثاني على قراءة الاستفهام في الموضع الثاني تأكيد للذي قبل إذا، وأن ومعمولاها في نية التقديم على إذا،والمجموع دليل جواب إذا وإلا فلو كان ذلك هو الجواب لم يمتنع العمل فيم قبل، لأن أداة الشرط يعمل فيهما الجواب مطلقاً ولو وجد

مانع العمل فيما قبل، وليس ذلك جواباً بدليل أنه لم يقرن بالفاء وفي تحقيق همزتى الاستفهام وتسهيلهما ما مر . ﴿ خَلْقًا ﴾ حال ولو كان مصدراً لأنه بمعنى مفعول ولأنه منعوت بمشتق أو هو مفعول مطلق لتضمن البعث معنى الخلق . ﴿ جَدِيدًا ﴾ أنكروا رد الرفاة اليابس الجامد طرياً رطباً حيا .

﴿ قُلْ الله المحامد المحامد المحامد المحامد المحامد المحامد المحامد المحامد المحامد المحافد المونوا المحدا المحدا

في قبول الأعراض والحياة عرض، فكيف والعظم بعض أجزاء الحي وعمود خلقه الذي يبنى عليه سائره وقد كان غضاً موصوفاً بالحياة ورد شيء إلى حال كان عليها أسهل وأشد قبولا من رده إلى حال لم يكن عليها ، وهذه مجازاة مع عقولهم وإلا فالأشياء كلها مستوية في قدرة الله جل جلاله ،ومن اعتقد أن الله يكون عنده بعض الأشياء أسهل من بعض فقد وصفه بالعجز فيشترك وفي تفسير الخلق الذي يكبر في صدورهم بالموت مبالغة،أى لو كنتم نفس الموت الذى هو ضد الحياة لبعثكم، وعليه اقتصر الشيخ هود رحمه الله ، وإذا قلت ذلك لهم ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾ إلى الحياة بعد موتنا . ﴿ قُل الَّذِي ﴾ أي يعيد كم الذي ﴿ فَطَرَكُمْ ﴾خلقكم ﴿ أُوَّلَ مَرَّة ﴾ من تراب يخلق أبيكم منه أو يقدر هو الذي فطر أباكم ولم تكونوا شيئاً وهو أبعد شيء من الحياة فإِن القادر على البدء قادر على الإعادة بل الإعادة بالنظر إلى بادىء الرأى أهون، ،ولكنهما سواء عنه الله عز وجل وهذا احتجاب بالبدء على الإعادة ولذلك قال: قل الذي فطركم أول مرة . ولم يقل: قل الله. روى أن أبي ابن خلف الجمحي أتى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعظام

مفتتة بالية ، فقال : أيحبي الله هذه . فقال الله جل جلاله : قل يحييها الذي أنشأُها أول مرة ﴿ فَسَيُّنْغِضُونَ ﴾ يرفعون أو يحركون ﴿ إِلَيْكَ ﴾ أى نحوك ﴿ رُمُوسَهُمْ ﴾ تعجبا واستهزاء وإنكاراً. قال الزجاج : النغض تحريك من يبطل الشيء ويستبطئه . ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ﴾أى البعث استفهام إِنكار﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ عَسَى ﴾ أى هو أى البعث . ﴿ أَن يَكُونَ قَريبًا ﴾ فإن كل ما هو آت قريب عبر بعسى مع أنه قريب جزماً وقطعاً، كما قال عز وعلا: اقترب للناس حسامهم، لأنَّمها في لغة العرب قد تكون للتوقع فعبر لهم بما هو لفظ تخوف تهديداً لهم وتوعداً أو هي لعدم الجزم في اعتبار المخلوق على أن القرب ما نعده قرباً في عرفنا لا ما يعده الله قريباً وهو في العرف بعيد ظهر لي الوجهان . قال ابن جرير الطبري وابن سلام : عسى من الله واجبة فالمعنى هو قريب ، واسم عسى كما علمت ضمير البعث وقريباً خبر يكون ومصدر يكون خبر عسى على تأويله بكائن أو على تقدير مضاف أولا أى عسى أمره كونه قريباً أو آخر أي عساه ذا كونه قريباً أو بلا تأويل مبالغة ويجوز أن يقال أن يكون تام مصدره خبر لعسى أو فاعلها على أنها أيضاً تامة وقرساً

ظرف ولا يجوز أن يكون قريباً خبر عسى لأن كون خبرها اسماً صريحاً شاذاً غير فصيح .

﴿ يَوْمَ ﴾ ظرف لمحذوف أي يقع البعث يوم أو هو واقع يوم أو يتعلق تمحذوف خبر لمحذوف، أي هو ثابت يوم جوابا لقولم متى هو ،هذا ما ظهر لي من الأوجه وأجاز بعضهم أن يكون بدلا من قريباً على أن قريباً ظرف ، وظاهر عدم تعرض القاضي وغيره له أنه يتعلق بيكون أو بقريباً ولا يحسن ذلك لضعف المعنى عليه ﴿ يَدْعُوكُم ﴾ أى ينفخ إسرافيل في الصور إلى الموقف في الشام أو يقدر مضاف أى يدعوكم داعيه وهو إسرافيل ﴿ فَتَسْتَجِيبُونَ ﴾ تجيبون دعاءه ولا تمتنعون فتحضرون إلى الموقف من قبوركم للحساب والجزاء ويجوز أن يكون الدعاء والاستجابة كناية عن البعث والانبعاث أو استعارة لذلك تنبيهاً على سرعة ذلك وتيسره كأنه قولك يازيد وقول زيد لبيك ﴿ بِحَمْدِه أُحال أَى ملتبسين بحمده على كمال قدرته . قال ابن جبير : جميع العالمين يقومون وهم يحمدون الله ويمجدونه لما يظهر

لهم من قدرته وظاهر كلامه أن الخطاب بجملة الناس وهو محتمل والظاهر أنه لمنكري البعث ويحتمله كلام ابن جبير بأن عمم في كلامه لمجرد الإخبار بالواقع لا تفسيراً للآية بالعموم ، قيل إن الناس ينفضون التراب عن رءوسهم حين البعث . قال ابن جبير يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك . وقال ابن عباس : بحمده بأمره ، وقيل بطاعته . وقال الحسن ؛ معرفته . وقيل : بإقرار أنه خالقهم وباعثهم وذلك حمد واعتراف حين لا ينفعهم ويجوز أن يكون المعنى بانقياد ابعثه مع كرههم له انقياد الحامد على الشيء المحب هو له وهذا مبالغة في الانقياد بعد الإباء كقوالئ لمن تدفعه إلى السجن ويمتنع ستدخله حامدا أي تدخله قهراً وتنقاد له كأنه أمر محبوب عندك ، وقيل الخطاب للمؤمنين يبعثون حامدين لرمم ، وقيل بحمده خبر المحذوف هو من كلام رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أى ذاك بحمد الله على صدق خبرى ﴿ وَتَظُنُّونَ ﴾ بعد البعث . ﴿ إِن لَّبِثَتُمْ ﴾أى ما لبثتم في قبوركم أو في الدنيا . ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ زماناً قليلا أو لبثا قليلا استقصروا مدة لبثهم في ذلك كيَّنها يوم أوبعض يوم لما يرون من هول القيامة . قال قتادة :

تحاقرت الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الآخرة حتى سرى التحقيرإلى مدتها أو حباً لحياتها السالمة من هول القيامة ،فقللوا مدتها لأن أيام الرخاء قصار تمر والإنسان غافل كأنها ساعة ، وقيل تقليلها بالنسبة إلى الخلود لأنهم لما بعثوا تيقنوا أن الخلود الموعود به لهم حق والظن هنا بمعنى اليقين ، وقيل على بابه وأنهم شكوا في قلة اللبث في القبر ورجوه لأن من في الآخرة قبل البعث كالنائم لا يحقق المدة إلا بأمر خارج ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي ﴾ المؤمنين ﴿ يَقُولُوا ﴾ للمشركين ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ كلمة الحق التي هي حسنة أو أحسن من غيرها لا خشونة فيها لتكون أقرب إلى القبول مثل أن يقال: إن الله جل وعلا هو المنعم الخالق وهو المستحق للعبادة ، ومثل أن يقال:ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأً يعذبكم ، وقد قيل إن قوله ربكم أعلم . . الخ . تفسير وتمثيل للتي هي أحسن وما بينهما اعتراض ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإِن ذلك يهيجهم على الشر مع أنه لا يدرى بم يختم لهم،أمروا بإلانة القول للمشركين حين كانوا عكة ،وذلك أمر مستمر لأنه أدعى للقبول الذي هو المراد ، وقيل نسخت بآية السيف وآية التغليظ ، وقيل

كان المشركون يؤذون المسامين،فشكوا ذلك إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ــ فأَنزل الله الآية أى قل لهم يقابلوا خشونة المشركين باللين مثل أن يقولوا سلاماً ،ومثل مهديك الله ،ومثل هذا عندي جائز لأَّنه دعاء لله أن يرشدهم إلى ما أمر به أن يدعوا إليه وهو الإسلام وذلك قبل الإذن بالقتال ، ومن ذلك يقولون يرحمكم الله أي بالهداية الإسلام أو برحمة الدنيا ، وقيل نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه مشرك فأمر الله بالعفو ، وقيل إن الآية فيما بين المؤمنين أمرهم الله أن يحفظوا الجناح ويتأدبوا فيما بينهم ، وقيل العباد جميع الخلق والتي هي أحسن هي لا إِله إلا الله ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَـنزَغُ ﴾ وقرأ طلحة بكسر الزاى بهيج المراء والشر والعناد وازدياد الكفر ﴿ بَيْنَهُمْ ﴾ بتخشين القول إذا خشنوه ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لَلْإِنسَان عَدُوًّا مُّبِّينًا ﴾ ظاهر العداوة في أمر الدين والاخرة لا ينُّاو جهداً .

﴿ رَّبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ ﴾ رحمتكم. ﴿ يَرْحَمْكُمْ ﴾ بالهداية إلى الإيمان ﴿ أَوْ إِن يَشَأْ ﴾ تعذيبكم. ﴿ يُعَذَّبْكُمْ ﴾ بأن يميتكم على الكفر ا

فيعذبكم عليه ، وقيل الخطاب للمؤمنين : إن يشأ يرحمكم بالتنجية من أهل مكة أ ، وإن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم وهذا ضعيف ، والصحيح الأول وعليه ابن جرير الطبرى وغيره . ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ حفيظاً تجبرهم على الإيمان بل مبشراً ومنذراً فدارهم ومر أصحابك بالاحتمال منهم ، وقيل وكيلا بمعنى موكولا إليك أمرهم تقهرهم على الإيمان فكان الحذف والإيصال ، قيل هذا منسوخ بآية السيف،

﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ ﴾ أى بأحوال من فيهن وبمن يتأهل للنبوة وذلك رد على قريش فى استبعادهم أن يكون يتيم أبي طالب \_ صلى الله عليه وسلم \_ نبياً وأن يكون العراة الجوع أصحابه كصهيب وبلال وخباب وغيرهم دون أن يكون ذلك فى أكابرهم وأشرافهم ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ بالخصال الدينية الراسخة فى نفوسهم والإخلاص عن علائق الجسم الدنية وبالكرامات كموسى بالكلام ، وإبراهيم بالخلة ، ومحمد بالإسراء التام والمحبة

لا بكثرة المال والأتباع وعظم الملك، حتى داود وابنه سلمان فإن شرف داود بالزبور وشرف ابنه بالخضوع الموضوع في قلبه إلا بالملك ، وقيل المراد التفضيل بالنعم الدينية والدنيوية والجسمية التأهلهم لها فيدخل في ذلك خلق عيسى بلا أب وإبراؤه الأكمه والأُبرص وإحياؤه الموتى بإذن الله سبحانه وإيتاء سلمان ملكاً لا ينبغي لغيره وقيل إن ذلك تلويح وإشارة إلى تفضيل سيدنا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقوله ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ بيان لتفضيله بأن أُوتى داود كتاباً عظيماً تضمن أنه آخر الأنبياء وخيرهم وأمته خير الأمم ، وأنهم عباد صالحون يرثون الأَرض ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون،وخص داود بالذكر لأنه أعطى الملك مع النبوة والزبور ليذكره بالكتاب تنبيها على أن التفضيل بالدين لا بالدنيا ولأنه ذكر في الزبور أن محمداً خاتم النبيين وغير ذلك مما مر، ولأن اليهود زعمت أنه لا نبي بعد موسى ، ولا كتاب بعد التوراة فكذبهم الله عز وجل أن داود رسول وأنه أنزل عليه الزبور وأن محمد رسول وذكره فيه ولم يبعد أن يفضل الله الرحمن الرحيم

محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ على جديع الخلائق،فضل الله يؤتيه من يشاء وتنكير زبور للتعظيم بناء على أن ال في الزبور للتعريف وإِن قلمنا إِن زبوراً علم بدون ال ، قال فيه إِذَا دخلته للمح الأَصل ،لأَنه في الأَصل اسم جنس فكل كتاب زبور فهو كالنعمان ونعمان ولأنه في الأصل وصف بمعنى مفعول كحلوب بمعنى محلوبة وركوب بمعنى مركوبة فهو كالعباس ، وعباس أو لأنه مصدر كالفضل وفضل فيكون فى الأصل من المصادر المفتوحة ، الأُول على وزن فعول كالقبول ، ويؤيده قر اءة حمزة بالضم ، أو نكرة للتبعيض وخص بعضه بالذكر لأنه البعض المذكور به نبينا \_ صلى الله عليه وسلم \_ أو سمى ذلك البعض باسم الكتاب كما يسمى بعض القرآن قرآناً. قال قتادة : الزبور مواعظ ودعاء ، عمله الله لداود كما ذكره الشيخ هود وثناء على الله سبحانه وتمجيد ليس فيه حلال وحرام وفرائض وحدود وأحكام وهو مائة وخمسون سورة.

﴿ قُلِ ادْعُوا ﴾ اطابوا في كشف الضر عنكم وتحويله . ﴿ الَّذِينَ

زَعَمْتُم ﴾ أنهم آلهة . ﴿ مِّن دُونهِ ﴾ من دون الله عز وجل كالملائكة والأصنام والمسيح وعزير ومريم والشمس والقمر والنجوم والجن فالتعبير بصيغة العقلاء كالذين ويستطيعون ونحوهما ممآ يأتى تغليب للعقلاء من ذلك أو تنزيل لغير العقلاء من ذلك منزلة العقلاء عندهم . وقال ابن عباس ليست الآية في عبادة الأصنام بل في عبادة من يعقل كموسى وأُمه وعزير ، وفي رواية عنه هم عيسي وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم وعن الحسن الملائكة وعيسى ، روى أن المشركين أصابهم قحط أكلوا به الخيف فاستغاثوا بالذي \_ صلى الله عليه وسلم ـ ليدعو لهم . فقال الله عز وجل : قل ادعوا الذين زعمتم من دونه . ﴿ فَلَا يَمْلَكُونَ ﴾ لايستطيعون ﴿ كَشْفَ ﴾ إزالة .﴿ الْضُّرِّ ﴾ الجوع والقحط والمرض والعذاب . ﴿ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴾ له منكم إلى غيركم أو ولا تحويلا للحال من العسر إلى اليسر. .

﴿ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ الذين تابع الأُولئك ويهتغون خبر الذين وأولئك والذين واقعان على المعبودين

وكذا رابط الصلة المقدر أى يدعونهم والواو فى يبتغون والهاء فى قوله إلى رجم ، وأما الواو في يدعون فعائدة إلى المشركين العابدين ، والوسيلة القربة بالطاعة، كيف تعبدون من هو محتاج إلى الله متقرب إليه ىما پىرضاه . وروى أن المشركين قالوا : لسنا بأهل أن نشتغل بعبادة الله فنحن نعبد المقربين إليه وهم الملائكة ثم إنهم اتخذوا للملائكة تماثيل وصوراً فرد الله عليهم بهذا وكل مخلوق من غير العقلاء منقاد إلى الله مبتغ القرب إلى الله ، وذكر الشيخ هود وغيره عن ابن مسعود أن نفراً من العرب يعبدون نفراً من الجن فأسلم أولئك الجن ولم يعلم النفر العابدون لهم بذلك وتمسكوا بعبادتهم فعيرهم اللهمهذا . ﴿ أَيُّهُمْ ﴾ مبتدأ ومضاف إليه وأى استفهامية . ﴿ أَقْرَبُ ﴾خبر والجملة مفعول لمحذوف معلق بالاستفهام أي ينظرون أمم أقرب دل عليه ما في الابتغاء من التسابق والتنافس فيجوز أن تكون مفعولا لقول محذوف وهو قول بلسان الحال والقول حال من واويبتغون، أي يبتغون الوسيلة إلى رمهم قائلين أينا أقرب. وعبر بضمير الغيبة في أجم ليطابق ما قبله ، وهذان الوجهان هما اللذان ظهراً لى بخلاف غيرهما مما قالهُ غيرى كقول

الزمخشري والقاضي أي اسم موصول بدل من واو يبتغون وأقرب خبر لمحذوف،والأصل أيهم هو أقرب والجملة صلة،أي والمعني يبتغي إلى الله الوسيلة من هو أقرب منهم بالعبادة إليهِ فكيف بغير الأقرب من القريب والبعيد،ثم رأيت الزمخشري أشار أيضاً إلى الوجهِ الثاني من الوجهين اللذين ذكرت أولاً . ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ ﴾ وهي الجنة في جانب بني آدم والجن للتلذذ والنجاة من النار وفي جانب الملائكة للمنجاة من النار إليها لا للتلذذ لأنهم خائفون راجون للمنجاة من سخط الله سبحانهُ وتعالى في جانب من ذكر كله وفي جانب سائر الحيوان والجماد بل ومن النار أيضاً لما ورد أن سائر الحيوان والجماد مشفقون منها ونعم الدنيا في جانب بني آدم والجن والحيوان ﴿ وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ ﴾ كل من الرجاء والخوف صالح فيم ذكرته ويصرف كل إلى ما يليق به مع أنه قد مر عن بعض أن الكلام في الملائكة وبني آدم وعن بعض أنه في الجن والعذاب عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكُ كَانَ مَحْذُورًا ﴾ حقيقاً بأن يحذره كل أحد من ملك مقرب أو نبي مرسل ولا سيا غيرهما فكيف يدعى أحد أنه إله ممن تزعمونهم آلهة

وهم خائفون راجون الله سبحانه وتعالى ، قال عز الدين بن عبد السلام الخوف والرجاء وسيلتان إلى فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ولكن لابد من الإكباب على استحضار ذلك واستدامته في أكثر الأوقات حتى يصير الثواب والعقاب نصب عينيك فيخشاه على فعل الطاعات وترك المخالفات ولن يحصل له ذلك إلا بتفريغ القلب من كل شيء سوى ما يكفر فيه أو يواقعه على الكفر، وقد مثل القلب المريض بالشهوات بالثوب المتسخ الذي لا تزول أدرانه إلا بتكرير غسله وحته وقرصه ، انتهى . والأدران الأوساخ .

﴿ وَإِن مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ إِن نافية ومن صلة للتأكيد . ﴿ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا ﴾ مبطلوها بإماتة أهلها وخرابها بتدريج أو دفعة . ﴿ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا ﴾ أى معذبو أهلها . ﴿ عَذَابًا شدِيدًا ﴾ بالقتل والبلايا كالمرض والطاعون والجوع وذلك في قرى المشركين ، فالآية في إعزاز الإسلام وإهانة الكفر وأهله وتقليلهم ، وقيل معذبو أهلها بالقتل وأنواع العذاب إذا عصوا . قال عبد الله بن مسعود : إذا ظهر الزني

والربا في قرية أذن الله عز وجل في هلاكها ، وقيل الإهلاك في حق المؤمنين بالإماتة وفي حق الكفار بالعذاب ، وقدر بعضهم وإن من قرية أردنا إهلاكها إلا نحن مهلكوها فهو كقوله ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم إذ قدرنا ذلك المحذوف ، وقيل ذلك في كل قرية كفر أوإسلام كما يدل عليه كلام الضحاك الآتي ﴿ كَانَ ذَلِكَ في الْكتَابِ ﴾ أي في اللوح المحفوظ ﴿ مُسْطُورًا ﴾ مكتوباً بالسطار ويجوز أن يكون سطره في الكتاب كناية عن سبقه في القضاء . قال عبادة بن الصامت رضى الله عنه سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول : أول ما خلق الله القلم فقال : اكتب القدر ما هو كائن إلى الأبد . وعن الضحاك: مكة تخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف وخراسان بضروب وذكر غير ذلك.

﴿ وَمَا مَنَعَنَا ﴾ ماصرفنا ﴿ أَن نُرْسِلَ ﴾ أى عن أن نرسل . ﴿ بِالْايَاتِ ﴾ الباء صلة للتأكيد والآيات مفعول به أو الباء أصلية متعلقة بنرسل

بمعنى مع أو بمحذوف حال والمفعول محذوف أى أن نرسلك بالآيات . ﴿ إِلَّا أَن كَذَّب بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾ أن مصدرية والمصدر فاعل نرسل أي وما منعنا عن إرسال الآيات التي طلبتها قريش تعنتاً إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع على القاوب كعاد وثمود ، فاو أرسلنا إليهم الآيات التي طلبوها كما أرساننا للأُّولين لم يؤمنوا كما لم يؤمن الأُّولون فنهلكهم كما أهلكنا الأولين فإرسالنا إهلاك من طلب الآية تعنتا فجاءته فلم يؤمن وقد قضينا أن لا نهلك قريشاً باستئصال لأن فيهم من سيؤمن أو يلد مؤمناً ولإِتمام أمرك يامحمد طليت قريش قاب الصفا ذهباً وإحياء الموتى وإزاحة الجبال ليحرثوا تعنتاً لنبينا محمد \_ صلى الله عليه وسلم ـ فأُوحى الله عز وجل إليه إن شئت فعلت ، فإن لم يؤمنوا أهلكتهم عاجلا ، وإن شئت استأنيت بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين . فقال يارب بل تستأنى بهم فنزل « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب مها الأُولون » يقال استأنى لمعنى آخر وتباطأ وأخبره الله سبحانه وتعالى أن هذه الأُمة يستأصل آخرها بنفخة الموت ، ثم ذكر بعض الأُمم التي طلبت الآيات تعنتاً فجاءها ماطابت فلم تؤمن

فأهلكت إذ قال : ﴿ وَآتَيْنا ثُمُودَ النَّاقَةَ ﴾ لما طلبوها ﴿ مُبْصِرةً ﴾ بينة واضحة ذات إيصار وذات بصائر ومصيرة لهم ذوى بصائر ، وقرىء بفتح الصاد أى يشاهدها ثمود بعيونهم أو المعنى على الكسر والفتح أنها بينة لقريش بأثر هلاك ثمود يعاينون أثرها ذاهبين وراجعين فكأنه قيل واضحاً أثرها أو مشاهداً أثرها فإن أثر هلاكهم أثر لها إذ كانت سببه وقد علموا أيضاً موردها ومصدرها من الماء وقرىء بفتح الميم والصاد أي موضع إبصارهم ﴿ فَظَلَمُوا بِهَا ﴾ أي فكفروا مها . قالوا إنها ليست من الله عز وجل فأهلكوا أو ظلموا أنفسهم بسبب قتلها ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ ﴾ التي يطلبها الأَقوام تعنتا من رسلهم . ﴿ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ من نزول العذاب المتواصل فإن لم يخافوا ويرتدعوا عن الشرك نزل العذاب أو ما نرسل بالآيات التي هي لمعجزات وآيات كتب الله سبحانه ،وآيات السماء كالكسوف والخسوف والرعد وقوس قزح ونجم الذيل وآيات الأرض كالزلزلة إلا تخويفاً لعذاب الآخرة وإنذاراً به لمن لميؤمن ، والآيات التي تنظر ثلاثة أقسام قسم عام وهو المخلوقات حيث ما وضعت نظرك وجدت آية وهنا فكرة العلماء، وقسم معتاد يجىء فى بعض الأحيان كالخسوف وهنا فكرة الجهلة، وقسم خارق عادة وقد انقضى بانقضاء النبوة والباء فى قوله بالآيات صلة للتأكيد فى المفعول به أو أصلية متعلقة بنرسل أوبمحذوف حال بمعنى مع والمفعول محذوف وهو صاحب الحال أى تبشيراً نرسلك أو نرسل الرسل مطلقاً.

﴿ وَإِذْ ﴾ أَى واذكر ﴿ قُلْنَا لَكَ ﴾ . وروى أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ شكا إلى الله تعالى أمر قومه ، يارب تخوفت فاعطني آية على أن لا مخافة على . فقال : ائت وادى كذا وفيه شجرة تدعو غصناً منها ففعل ، فجاءه الغصن يشق الأَرض حتى وقف بين يديه ،فحبسه ما شاء الله أن يحبسه ثم قال ارجع كما جئت ، فرجع . فقال - صلى الله عليه وسلم ـ يارب لا مخافة على ، وقيل أحاط بضلال الناس واهتدائهم فلا تهتم بكفرمن كفر . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ أحاط مم علمه وقدرته فهم في قبضته لا يتصرفون بما يريد فبلغ الرسالة ولا تخف فإنه يعصمكم من الناس. قاله السدى والحسن والطبرى فذلك إشارة إلى نحو قوله والله يعصمك من الناس، ويجوز أن يكون المراد بالناس

قريشاً والإحاطة بهم إهلاكهم يوم بدر ، يقال أحاط العدو بفلان تريد أنهم قتلوه ، فالتعبير بالماضي لتحقق الوقوع بعدو لابد، فإن الآية مكية وإهلاكهم بعد الهجرة أو إحاطته بهم أنه أوعد إهلاكهم وأنهم كالإنسان المحبوس في بيت أحاط به جدره، يقتل إذا جاء وقت قتله ، وذلك إشارة إلى نحو قوله سيهزم الجمع وقوله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ، وكان يوم بدر في العريش مع أبي بكر يدعو اللهم إنى أسالك عهدك ووعدك ، ثم خرج وعليه درع يحرض الناس ويقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر وأراه الله تعالى مصارعهم في المنام حين ورد ماء بدر ونام ،و كان يقول : هذا مصرع فلان غدا ، هذا مصرع فلان غدا فسمع قريش فضحكوا واستهزءوا واستعجلوا ،وإلى هذه الرؤيا أشار الله سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أُرَيْنَاكَ ﴾إياها وهي إراءتهُ إِياه في المنام مصارع القوم . ﴿ إِلَّا فِتْنَةً لِّلْنَّاسِ ﴾ أهل مكة في دين الله إذ تضاحكوا واستهزءوا واستعجلوا هكذا قيل،والأشهر أن جبريل أراه مصارعهم في اليقظة ، وقيل إنه رأى في المنام قوماً من بني أمية يتداولون منبره كما تداول الكرة ، وقيل يثبون على

منبره كما تثب القردة فساءه ذلك، واستيقظ وفسرها بأن ذلك حضر بنيأمية يعطونه بإسلامهم وعليه فالمراد بالفتنة ماحدث فىأيامهم للناس عموماً من الزلل والضلال في القتال والملك وغيرهما . وقال ابن عباس : المراد ما رأى النبي \_ صلى الله عليه وسلم\_عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه فعجل السير إلى مكة قبل أن يؤمر به فصده المشركون من الحديبية فرجع للمدينة فافتتن بعض المؤمنين بوسواس الشيطان أنه ليس نبياً، إذ كان أخبرهم أنه يدخلها فلم يدخلها ودخلها في العام المقبل واعترض هذا القول بأن الآية مكية وقصة الحديبية مدنية وأُجيب بأنه رأى الرؤيا ممكة وحكاها عام الحديبية . وقال الجمهور إِن الرؤيا رؤيا لليلة المعراج المذكورة في أول السورة، وتعلق بذلك من قال إِن ذلك في المنام ، ومن قال إِن ذلك في اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية وهو قول عن ابن عباس إلا أنه نفي أن يكون رأى ربه تعالى الله ، وبه قال ابن جبير والحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة وغيرهم ، وقيل سرى بروحه وجسده ونسب لأصحابنا وضعف، والصحيح عندى أنه في اليقظة ، وقيل معراجان : معراج يقظة ، ومعراج نوم ، وتقدم ذلك

كله وعلى ذلك فالفتنة تكذيب بعض من آمن وارتداده وتكذيب المشركين أنه بالغ بيت المقدس والسماء السابعة ورجع في ليلته ورأى ما رأى في طريقه وبيان ذلك أنه لما رجع من السماء منصرفاً إلى مكة على البراق مر بقافلة لقريش ، ويقال للقافلة العير بكسر العين وأتى بالفتح فالحمار فانظر ما مر في سورة يوسف، فيها جمل عليه غرارتان سوداء وبيضاء ، فلما حاذي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الإِبل نفرت واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر ، ومر بقافلة ضل لها بعير ورأى من جاء به ورده إليهم ، وصرح بعضهم أن البعير الضال ناقة ، فسلم عليهم ولعل ذلك كان قبل تحريم السلام على المشرك ، وقال اللقانى : لعل المراد السلام اللغوى وهو الأمان ويحتمل أن المراد الشرعى وفعله بيان للجواز أو لعل هذا مذهبه ، أما مذهبنا ومذهب الشافعية تحريم بداءة مشرك بالسلام ولو ذميا فإن ظهر أنه مشرك بعدما سلمت عليه فقل له اردد سلامي ، وإن سلم فقل وعليك وإن سلمت على قوم هو فيهم فاستثنه ولو بقلبك ، والواضح عندى أن تقول السلام عليكم غير فلان أو السلام على غير فلان ، أو السلام على فلان وفلان وفلان

بتعديد المسلمين إن لم يشق أو السلام عليكم أيها المسلمون أو السلام على من تبع الهدى ، كما تكتب إليه كتابا فإنك تبدأه بقولك سلام على من اتبع الهدى ، ولماسلم عليهم قال بعضهم : هذا صوت محمد ، وكان معهم قدح ماء فشربه ثم انتهى إلى عير بالتنعيم ثم أتى أهله قبيل الصبح بمكة ونزل عن البراق وارتفع البراق من موضعه إلى موضعه في الجنة بنفسه أو مع جبريل أو غيره وكان الإِسراء ليلا لأَنه وقت الخلوة ولأَنه وقت الصلاة المفروضة عليه في قوله عزوعلا: قم الليل وليكون أبلغ للمؤمن في الإيمان وفتنة للكافر وقعد بقية الليل في بيته ثم مضي إلى المسجد وقد اشتد عليه الأمر يعرف أن الناس يكذبونه ،وقعد فيه حزيناً فمر به عدو الله أبو جهل وهذه كنيته واسمه عمرو بن هشام وهو فرعون هذه الأُمة فجاءه حتى جلس إليه فقال له: هل كان من شيء وذاك منه استهزاء لعنه الله .

فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نعم . قال : ما هو . قال : أسرى بى الليلة . قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قال : أسرى بى الليلة . قال : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا . قال : نعم . قلم يعزم أبو جهل أن يبادر إليه

بالتكذيب مخافة أن لا يذكر له الحديث إن دعا قومه إليه . قال : أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم عا حدثتني به . قال : نعم . قال : يامعشر بني كعب بن لؤي، خص بني كعب ليجمع قبائل قريش وذلك حرص على تكذيبه وإذاعة كلامه وتصديق الناس له في تكذيبه إياه ، فانفض إليه أهل المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما . فقال : حدث قومك بما حدثتني به ، ولم يقل قال لى محمد كذا مخافة أن يسكت محمد فلا يقول نعم قلت ذلك ، فقال-صلى الله عليه وسلم \_ إنى أسرى بى الليلة ، ثم ذكر لهم المعراج إلى السماء ليتدرجوا . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا أى بيننا فظهراني مقحم أو الأصل بين ظهرنا فزيدت الألف والنون تأكيداً ويعرب كالمثنى ومعناه أن ظهراً منهم قدامه وظهراً منهم وراءه فهو محفوف بهم من جانبيه . قال : نعم أصبحت بين ظهرانيكم فجعل بعض يصفق وبعض يضع يده على رأس نفسه تعجباً وضجوا وعظموا ذلك، وفي بعض العبارات فمن بين مصفق ومن بين واضع . . إلخ. أي فهم محصورون في مصفق وواضع يده. . الخ. فقال المطعم

ين عدى : كل امرك قبل اليوم كان أمما ، أي سهلا خفيفاً ممكنا غير قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب ، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعداً شهراً ومنحدراً شهراً ، تزعم أنك أتيته في ليلة ، واللات والعزى لا أصدقك . وقوله نضرب أكباد الإبل بمعنى نضرب مجاور أكباد الإبل أو من إطلاق الحال على المحل والمعنى نضرب الإِبل وذاك هو الضرب نحو العصى واكنه كناية عن السفر على الإِبل وقوله مصعدا الخ . . أي كل منا حال كونه مصعداً ويجوز فتح العين على المصدر من أصعد في الأرض إِذا توجه مستقبلا أرضاً أرفع منها أي حال كوننا مصعدين أي ذاهبين أوذهاباً شهراً أي مدة شهرو منحدراً شهراً أي راجعين أو رجوعاً كذلك . فقال أبوبكر : يا مطعم بيس ما قلت لابن أخيك جبهته أي مستقبلته مكروه وكذبته أنا أشهد أنه صادق وأن ما سهاه ابن أخيه من حيث القبيلة أو على وجه المدح بالشفقة في معرض الذم وإنما أسرى به إلى بيت المقدس لأنه في محل المحشر فسهل لأُمته بوطىء قدمه صلى الله عليه وسلم إذا حشروا فيه ولأنه مجمع أرواح الأنبياء فشرف الله الأنبياء بزيارته صلى الله عليه وسلم وليخبر المشركين بصفات بيت المقدس فيجدوا وصفه موافقا فقال

المشركون كالمطعم يا محمد صف لنا بيت المقدس كيف بناءؤه وكيف هيئته من طول وغيره وكيف قربه من الجبل وفي القوم من سافر إليه وقبل القابل له صفه لنا أبو بكر إقامة لبرهان صدقة فشرع صلى الله عليه وسلم ينعت لهم ويقول بناؤه كذا وهيئته كذا وقربه من الجبل كذا فما زال ينعت لهم حتى التبس عليه النعت فاشتد عليه الأمر اشتدادا ما رأى مثله فجيء بالسجد وهو ينظر إليه حتى وضع دون دار عقيل أو عقال أي في موضع أقرب إلى النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ من دار عقيل وأقرب إليه من عقال البعير إلى البعير وعقيل أخو على أسن من على بعشرين سنة مات في خلافة معاوية بعد ما عمى وقيل في أول خلافة يزيد بن معاوية وهو الذي قال له معاویة ما لکم یا بنی هاشم تصابون بأبصارکم فقال کما تصابون ببصائركم يا بني أمية فقال الكفار له - صلى الله عليه وسلم -كم للمسجد من باب ولم يكن عدها فجعل ينظر إليها بابا ويعلمهم وأبو بكر رضى الله عنه يقول صدقت أصدقت أشهد أنك رسول الله فقالوا أما النعت فوالله لقد أصاب وأما دعوى أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته فلا نصدقه فيها قالوا لأبى بكر افتصدقه أنه

ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم أني لا أصدقه فما هو أبعد من ذلك أصدقه في خدر السماء في غدوة أو روحه فبذلك لقب الصديق ولقب بعتيق أيضا واسم، في الجاهلية عبد الكعبة فسماه النبي .. صلى الله عليه وسلم . عبد الله وإشتهر بكننيته وهو أول من لقب في الإسلام ثم قالوا يا محمد أخبرنا عن عيرنا فقال أتيت على عبر بني فلان بالروحاء هو بلد على نحو أربعين ميلا من المدينة الشريفة قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبها فانتبهت إلى رحالهم وليس ما منهم أحد وإذا بقدح ماء فشربت مده وإنما شرب بغير إذن صاحب الماء وليس مال الكفار مباحا حينئذ لأن العرب ترضى بذلك وكان عرفهم إباحة اللبن لابن السبيل وكانوا يشترطون على رعاتهم أن لا يمنعوا اللبن مر بهم فكيف الماء وذكروا في الخصائص أنه أبيح له أخذ الطعام والشراب من ما لكنهما المحتاج إليهما إذا احتاج وإنه يجب على صاحبهما البذل له قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وإنتبهت إلى غير بني فلان عكان كذا فيها جمل أحمر عليه غرارة سوداء وغرارة بيضاء فلما حاذيت البعير نفرت وصرع

ذلك البعير وإنكسر ثم انتبهت إلى عير بني فلان في التنعم وهو على على ثلاثة أميال من مكة ويسمى مساجد عايشة تقدمها جمل ورق وهو الذى يبين بياض وسواد وفى رواية جمل آدم عليه مسح أسود وغرارتان سودوان والمسح جل تحت الرجل وها هي ذي تطلع عليكم من الثنية والإشارة التي في الروحاء لقرب التنعيم جدا والمعراج كان ليلة الاثنين على المختار ولأنها التي ظل منها بعير قالوا فمتى تجيء قال يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينتظرون وقد ولى النهار ولم تجيء العير فدعا النبي \_ صلى الله عليه وسلم - الله الرحمن الرحيم سرا وحبست له الشمس مدة من الزمان على قدر ما يجيء العير كما وقفت ليوشع قال السبكي :

وشمس الضحي طاعتك بعد مغيبها فما غربت بل وافقتك بوقفة

فطلعت العيرفقالو الأهل الإِبل هل ضل لكم بعير ثم وجدتموه ق الوانعم قالوا فهل عندكم قصعة من ماء وهي القدح المذكور فقال رجل أنا والله وضعتها فما شرمها أحد منا ولا أهرقت في الأرض أي ولا صبت. فقالوا: هل انكسرت لكم ناقة حمراء . قالوا : نعم . فرموه بالسحر ، وقالوا صدق الوليد في قوله إنه ساحر ، فأَنزل الله سبحانه وتعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس » وهي رؤية البصر ، لقوله فتنة للناس لأن ذلك لو كان في المنام لم يكذبوه ولم يفتتنوا به أو سميت الرؤية رؤيا لشبه أمر الغيب بأمر الرؤيا النومية فاستعير لفظ الرؤيا للرؤية استعارة تصريحية أصلية تحقيقية . ﴿ وَالشَّجَرَةَ ﴾ معطوف على الرؤيا أى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس وقرىء بالرفع أي وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن والقراءتان في الفظ الشجرة ولفظ الملعونة لأنه نعت وهي شجرة الزقوم ينبتها الله في النار . ﴿ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ﴾ أي الملعون آكلوها وهم أصحاب النار فحذف المضاف، ولعن أصحاب النار في القرآن كثير، رأيت هذا مروياً عن ابن عباس ذكره ابن جرير الطبرى ومروياً عن الحسن أو وصفت باللعن لأنها تجاور الملعونين وعلى هذا الوجه فقوله في القرآن تابع لأصل هذا المجاز، لأن الوصف باللعن حقيقة لأصحاب

النار أو وصفت باللعن لأنها ذكرت في الآية الأُخرى بصفة ذم وشتم وهي أنها في أصل الجحيم وأنها طعام الأثيم ، وفي القرآن متعلق بملعونة وقيل ملعونة بمعنى كريهة تقول العرب لكل طعام كريهة إنه ماعون فعلى هذا يتعلق في القرآن علعونة أيضاً على معنى أنها ذكرت فيه بما يدل على أنها كرية مثل كونها في أصل الجحيم وكونها طعام الأثيم أو بمحذوف هو حال أى مذكورة في القرآن وقيل وصفت باللعن لأن اللعن الإبعاد من الرحمة وهي في أصل النار في أبعد مكان من الرحمة، وإن قلت فما الفتنة التي جعل الله بالشجرة المذكورة. قلت: لما سمع المشركون ذكرها قالوا : محمد يزعم أن النار تحرق الحجارة ثم يقول : تنبت فيها شجرة . قال ذلك أبو جهل في كلامه هذا يا ابن أبي كبشة ، وأبو كبشة هو زوج مرضعته وقال : وما نعرف الزقوم إلا الزبد مع الثمر ياجارية زقمينا . فأتت بزبد وتمر ، فقال : ياقوم تزقموا فإن هذا ما يخوفكم به محمد ، وقال عبد الله بن الزبعر : أتخوفنا بالزقوم ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. فذلك فتنة لهم فى دينهم بتلك الشجرة ، وافتتن بقولهم أيضاً بعض الضعفاء

وما قدروا الله حق قدره فإن قدرة الله صالحة لذلك وأدنى وأعظم . روى أن لبلاد الترك دويبة تسمى السمندل تتخذ المناديل من وبرها، وإذا اتسخت طرحت في النار فيذهب الوسخ فيبقى المنديل سالماً لا تؤثر فيه النار ، وترى النعامة تبلع الجمر وما يضرها ، وتبلع قطعة الحديد المحماة بالنارحتي صارت حمراء كالجمرة فلا تضرها، وقد خلق الله جل وعلا في كل شجرة ناراً فلا تحرق الشجرة ولا ماء الشجرة ورطوبتها يبطل النار ، ومن قدر على ذلك يقدر أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها وتفسير الشجرة بشجرة الزقوم تفسير للجمهور ومجاهد ، وفي رواية عن ابن عباس أنها الكثوث الذي يلتوي على الشجرة والشوك فيجففه، وذكرها في القرآن على هذا هو ذكر الشجرة الخبيثة في سورة إبراهيم عليه السلام على أنها الكثوث ، وقيل هي إبليس ، وقيل أبو جهل ، وقيل الحكم بن أبي العاصى ، وإن قلت : قال بعضهم يصح أن يريد الملعونة هنا فأكد الأمر بقوله في القرآن هل يصح قول هذا البعض . قلت : لا يصح لأنها لم تلعن في هذه الاية ولا في هذه السورة إلا بقوله الملعونة وهو إخبار عن لعن مذكور واقع

اللهم إلا إن أراد بالملعونة إن شاء اللعن لا الإخبار وهو وجه ضعيف لا يحمل عليه القرآن لأن المعروف في الأشياء الجمل لا الاسم . ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ ﴾ أي كفارمكة بأنواع التخويف . ﴿ فَمَا يَزِيدُهُمْ ﴾ تخويفنا أو ما تخوفهم به . ﴿ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ عتوا متجاوزاً للحد عظيماً .

﴿ وَإِذْ ﴾أى واذكر إذ . ﴿ قُلْنَا للْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ سجود خضوع أو سجود انحناء تحية وتعظيماً له لا عبادة بل عبادة الله جل وعلا . ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْليس قَالَ أَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا إِحال من هاء المحذوفة رابطة بين الصلة والموصول أى خلقته وهو طيناً أو حال من الموصول وهو من كأنه قيل أأسجد له وهو طين في الأصل أو منصوب على نزع الخافض أي لمن خلقته من طين ومجيء الحال جامدة جائز شائع إذا كان أصلا لصاحبه ،كما هذا فإن الطين أصل لمن خلق منه وهو آدم ومن ذلك اشتريت الخاتم ورقاً فإن الورق بكسر الراء أصل للخاتم ، ذكره ابن هشام وغيره وفي ذكر إبليس الطين إشارة إلى علة الإِنكار وذلك أن الاستفهام في قوله : أأسجد للإِنكار أنكر أن يستحق آدم السجود منه مع أنه إنما خلق من الطين ، قيل خلق من عذب الأرض ومحلها فمن خلق من العذب فهو سعيد ، ومن خلق من الملح فهو شقى واستفهام الإِنكار قسمان أحدهما إِنكار كون الشيء صواباً سواء كان غير واقع أو واقعاً والآخر إِنكار الوقوع أو عدم الوقوع .

﴿ قَالَ ﴾ إبليس. ﴿ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ ﴾ فضلت. ﴿ عَلَى ﴾ والكاف في أرأيتك حرف خطاب واسم الإِشارة مفعول به والذي نعت أو بيان أو بدله والمفعول الثاني محذوف دلت عليه الصلة فعلق بالاستفهام أي أرأيت هذا الذي كرمت على لم كرمته على والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته على بأن أمرتني بالسجود له مع أنه من طين وأنا من نار لم كرمته على وذلك أن العلم بالشيء سبب الإخبار عنه وملزوم له، فصح التعبير بما وضع للعلم وهو الرؤية عن الاخبار وقيل المعنى أتأملت وهو جطاء من إبليس لأن الله جل جلاله لا يتأمل فإِن التأمل صفة الجاهل العاجز ﴿ لَئَنْ أُخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ وهو وقت نفخة الموت فإنما بعد نفخة الموت يوم لا غاية له يقوم الناس في بعض من قبورهم واللام دالة على قسم مقدر قيل إِن الشرطية توطئ له الجواب وهو قوله : ﴿ لَأَحْتَنكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ ﴾ أقطعنهم منأصلهم عن دينك بالإغواء قال له ابن جرير الطبرى وهو من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها بالأكل وهو مأخوذ من الحنك والحنك اللحى فكأنه مثل إغواءهم بجعل الحيوان اللقمة في فمه بين أشداقه ويجوز أن يكون المعنى لا يسلن باحناكهم على أنه تمثيل لإمالتهم عن دين الله، كقولك حنكت الدابة إذا شددت على حنكها بحبل أو غيره فتنقاد ، ويقال احتنكت السنة المال أي جرته ، وأما قول ابن عباس أن المعنى لأستولين ، وقول ابن زيد لأَضلن فبيان للمقصود لا تفسير مناسب للتصريف ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ لاأطيقهم وهم المخلصون المعصومون عن الموت على الإصرار وإن قلت من أين علم لعنه الله أنه يتشهل له احتناكهم قلت : إن قلنا . قال ذلك قبل أكله من الشجرة وهو الظاهر فإنما علمه من وصف الملائكة لهم بالإفساد والسفك ، إذ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو علمه من كون آدم صاحب وهم وشهوة وغضب وكونه أجوف لا يتمالك ، وإن قلنا أنه قال ذلك بعد الأكل من الشجرة فإنما علمه من تأثير ووسوسة فيه .

﴿ قَالَ ﴾ الله تبارك وتعالى . ﴿ اذْهَبْ ﴾ امضى لشأنك الذي قصدته

وهو التأخير إلى وقت نفخة الموت، فقد قضيته الى وليس المراد ضد المجيء وعلى جواز استعمال الكلمة في حقيقتها ومجازها يجوز حمل اذهب على مضيه لشأَّنه الذي قصده وسولته له نفسه والخروج من الجنة ﴿ فَمَن تُبِعَكَ مِنْهُم ﴾ أي من ذرية آدم على الضلالة. ﴿ فَإِنَّ جَهِنَّمَ جَزَاؤكُم \* ﴾ هذا من تغليب الخطاب على الغيبة وأصل الكلام جزاؤك وجزاؤهم أي جزاء من اتبعك وسيق الكلام للكل بطريق الخطاب ويجوز أن يكون الخطاب لمن تبعه فقط عن طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد الجزاء وزيادة التهديد بالخطاب وعلى الوجهين أفرد ضمير من في تبع للفظ وجمع في جزاؤكم للمعنى ولا يقال أفرده أيضاً فيه على أن الكاف في جز اءكم اللاثنين فقط ، عدو الله ومن تبعه وأن الأَصل ومن تبعكما لأَن هذا خلاف الأَصل فيحتاج إِلى دليل. ﴿ جَزَاءً ﴾ مفعول مطلق منصوب بجزاء الأول هذا ما اشتهر وهو إنما يصح على إبقاء لفظ الجزاء الأول على المعنى المصدري ويحتاج في إبقائه عليه إلى تقدير مضاف أى فإن عذاب جهنم جزاؤكم أو فإن جهنم قاضية جزاءكم والجزاء العقاب ، وأما إن قلنا الجزاء بمعنى ما

يجازون به وهو جهنم فجزاء مفعول مطلق لمحذوف أى تجزون بها جزاء قبل أو لما فى جزاؤكم من معنى تجازون أو حال ولو كان جامدا لوصف بمشتق فهو حال موطئة والمشتق هو قوله . ﴿ مَّوْفُورًا ﴾أى مكملا وهو اسم مفعول وفر المتعدى ، يقال وفر لصاحبك عرضه وفرة من باب وعد، ويستعمل وفرًا أيضاً لازماً بمعنى كامل، وذكروا أن إبليس أعاذنا الله منه كان يطوف بآدم قبل أن ينفخ فيه الروح فرآه أجوف فعرف أنه لايتمالك أى لا يصير ملكاً أو لا يستقل عن الحاجات من أكل وشرب وغيرهما فيكون محلا للغضب والشهوة والمعصية .

﴿ واسْتَفْزِدْ ﴾ استخف . ﴿ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم ﴾ أن تستفزه إلى المعاصى يقال رجل فزاى خفيف ﴿ بِصَوْتِكَ ﴾ أى بدعائك بالوسوسة إلى المعصية والفساد . قاله ابن عباس وكل داع إلى المعصية فهو من جنس إبليس ودعاؤه إليها دعاء إبليس إليها لأنه الأمير له الموسوس وكل دعاء إلى المعصية دعاء من إبليس بنفسه أو بالواسطة ، وقال مجاهد صوته الغناء والمزامير والملاهي واللعب ، والأول أحسن لأنه أعم . ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم ﴾ هول عليهم من الجلبة وهي الصوت الهائل الكثير

المتخلط . ﴿ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ بأعوانك من راكب وماشي ، والخيل راكبو الأَفراس ، كقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ياخيل الله اركبي ، والتعبير بالياء في اركبني باعتبار ما وضع له لفظ الخيل في الأصل أو باعتبار جماعة الراكبين والرجل اسم جمع واحده راجل كراكب وركب وصاحب وصحب بفتح الأوائل ، وقرأ حفص رجلك بكسر الجم وقرأ بضمها، وذلك ثلاث لغات وقرىء رجالك بضم الراء وفتح الجم مشدداً بعده ألف جمع راجل ورجالك كذاك اكن بدون الف كراكع وركاع وركع وقرأ الحسن رجالك بالكسر والتخفيف جمع رجل بفتح فضم وخيله ورجله الفرسان والمشاة الذين على الضلالة والإِضلال من الجن والإِنس بعد ما يغويهم فأَصوات الفرسان والمشاة الغاوين أصوات الإبليس إذا كانت أصواتهم في الإظلال والوسوسة وذلك منه الله كيد واحتيال واستعانة بمن كفر على من لم يكفر ويجوز أن يكون مجازياً للاستعارة التمثيلية بأن شبه اجتهاده في الإغواء بإغارة مغوار على قوم بفرسانه ومشاته حتى استأصلهم وبالأوجه الأول قال مجاهد والحسن ؛ وقيل إن له فرساناً ومشاة من الجن تمشي

في الأضلال كجند السلطان . ﴿ وَشَارِكُهم في الأَمْوَال ١٤ بحملهم على جمعها من الحرام كالربا والغرر والسرقة والغصب والرشوة ومنع الزكاة ومن الغناء والمزمار وسائر ما لا تحل عليه الأجرة وعلى إنفاقها فيما لا يحل كإنفاق في الزنا والمزمار ، وكتصيير البعير بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حام والذبح للأصنام ، وهذا أولى من قول بعض أن المراد ما يذبحون للأصنام وما يحرمون كالبحيرة﴿ وَالْأَوْلَادِ ﴾ فالحمل على التوصل إلى الولد بالسبب الحرام كالزنا والنزوح ما لا يحل ودعوى الولد بغير سبب والإشراك فيه بالتسمية كتسمية عبدالعزى وعهد اللات وعبد منات وعبد شمس وعبد الحارث وعلى الحمل على الأديان الزائفة كعبادة الصنم واليهودية والنصرانية والمجوسية وعلى الأفعال والأقوال والاعتقادات المحرمة ، ومن ذلك وأد البنات . وعن ابن عباس أنه المراد في الآية وعند التسمية باسم الشرك كعبد العزى وعبد شمس وقيل أولاد الزني ، وقيل الترغيب في الدين الباطل والتعمم أولى وأدخل النقاش في ذلك وطء الجان الإنسية وأنها تحمل منه وذلك أن الرجل إذا لم يذكر اسم الله وقت إرادة الجماع أو تعرى أصاب

الشيطان معه امرأته وأنزل معه في فرجها كما ينزل الرجل ، ويدل للوطء ظاهر أحاديث ، قيل منها قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لو أن أحدكم إذا أواد أن يأتي أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وُجنب الشيطان مارزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً ، فإِن قوله اللهم جنبنا . . الخ . مع قوله إِذَا أَرَادُ أَنْ يَأْتِي أَهِلُهُ يَقْتَضِي أن اللعين مشاركه ما في هذا ، وسأل رجل ابن عباس أن المرأته استيقظت وفي فرجها كشعلة نار . قال ذلك من وطء الجان . وذكر أبو الحسن على بن عثمان الزواوي الشانجلات من علماء بجاية أنه حدثه بعض الناس ممن يوثق به أن زوجته تجد هذا الأمر . قال محدثه وأصغيت إلى ما أخبرت به زوجتي فسمعت حسن ذلك وأما الحمل من وطء الجان فقيل لمنر فيه حديثاً صحيحاً ولاسقيماً ، وأنه لو كان كما قال النقاش اكان شبهة يدرأ بها الحد من ظهر بها حمل ولا زوج لها لاحتمال أن يكون من وطء الجان، وقد يبحث فيه بأنه إنما يكون شبهة لو ادعته لاأن سكتت وبان في بعض الأخبار أن فيكم معربين . قيل : وما المعربون . قال : الذين شارك فيهم الجن

﴿ وَعِدْهُمْ ﴾ المواعد الباطلة في اتباعك على الضلالة كقولك لا جنة ولا نار ، وقولك لا بعث ، وقوالك إن الأصنام تشفع لعابدها ، وقواك إِن الإنسان يكون عند الله كرعا الكرامة آبائه أو شرف نسبهم ، وأمرك بتسويف التوبة وإطالة الأمل من مغفرة الذنوب بدون التوبة والاتكال على الرحمة وشفاعة الرسول في الكبائر والخروج من النار بعد أن صاروا حمماً ، وإيثار العاجل على الآجل ونحو ذلك مما يغر به المشرك والموحد أو كليهما ، فإذا قرر اللانسان أنه لا بعث أو لا جنة ولا نار لم تكن له حاجة في عبادة الله ولا مخافة في معصيته تعالى ، فحينئذ يرغب في الشهوات والأوامر في الآية كلهن للتهديد كقوله اعملوا ما شئتم ، وقواك اجتهد جهدك فسترى ما ينزل بك ، والا فإن الله جل جلاله لا يأمر بالفحشاء . ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ بذاك . ﴿ إِلَّا غُرُورًا ﴾ إلا باطلا وأصله مصدر استعمل ممعني ما وقعت الخدعة وهو بالمعنى المصدري تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب لأَنه يدعو إلى أطاعة نفسه، وينهي عن طاعة الله وإلى طلب الرياسة ونحوها من الأمور الشاقة وطلب اللاذات اللذات، فقد ينال الإنسان ذلك وقد لا ينال

مع تعب عظيم فإن ناله فليس يصفو به بل يتكدر بالهرم والمصائب والزوال وموته ويعفيها عقاب لا يطيقه ولا ينقطع فلا غرور أعظم من ذلك ، والجملة معترضة لبيان مواعيده أنها باطاة ويحتمل أن لا تكون معترضة بأن يجعل ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر وأن الأصل وما تعدهم إلا غروراً.

﴿ إِنَّ عِبَادِي ﴾ أي عبادي المؤمنين بدايل قوله إلا من اتبعك من الغاوين ويرشد أيضاً إلى ذلك الإِضافة التي هي هنا للتعظيم إذ لا صارف عن التعظيم فكأنه قيل إن العباد الذين اخترتهم وأخلصتهم لى ويناسبه قوله إلا عبادك منهم المخلصين. ﴿ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾ قوة تطيقي بها اغواءهم . ﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَيْلًا ﴾ حافظاً لهم منك والوكيل يستعمل بمعنى الحافظ أو كفي بربك وكيلا يتوكلون عليه في الاستعادة منك وفي كتب عجائب الدنيا وغيرها أن إبليس قال : يارب أخرجتني من الجنة لأجل آدم فسلطني عليه وعلى ذريته . قال: أنت مسلط. قال: لا أستطيعه إلا بك. قال استفزز من استطعت منهم . . الخ . قال : يارب تبعث أنبياء وتنزل كتباً فما قراءتي .

قال : الشعر . قال : وما كتابي . قال : الوشيم . قال : ومن رسلي : قال : الكهنة . قال : ما طعامي . قال : ما لم يذكر اسم الله عليه . قال : ما شرابي . قال : كل مسكر . قال : ما مسكني . قال : الحمامات. قال : ما مجلسي . قال : الأسواق . قال : وما شراكي الذي أصطاد به . قال : النساء . قال : ما أذاني . قال : ألمزمار . وقال آدم يار ب سلطت إبليس على ، وعلى ذريتي وإنى لا أستطيعهُ إلا بك . قال لا يولد الك ولد إلا وكلمت به من يحفظه . قال : رب زدنى . قال : الحسنة بعشر وأكثر والسيئة عمثلها . قال : ردنى . قال : التوبة مقبولة ما دام الروح في الجسد . قال : ربي زدى قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية . وفي قوله وكفي بربك وكيلا دفع للخوف الحاصل في قلب الإِنسان من كيد الشيطان فإِنه تعالى رحم بعباده وقدير على عصمتهم من إغوائه.

﴿ رَبُكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ ﴾ يدفعها بالريح اللينة والمجاديف إذ أَلْهُمُكُم المُجاديف فكأَنَهُ قيل يسوقها . ﴿ فِي الْبَحْرِ ﴾ حال من الفلك أو يتعلق بيزجي . ﴿ لِتَبْتَغُوا ﴾ تطلبوا بالكسب الأرباح وأنواع الأمتعة

كان عندكم مثلها أو لم تكن . ﴿ مِن فَضْلِه ﴾ من سعة رحمته . ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ بخلق ما تحتاجون إليه وتسخير الفلك لتتوصلوا بها إليه .

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي البَحْرِ ﴾ هو اضطراب البحر وتموجه وانكسار بعض السفينة وانقطاع بعض آلاتها ووقوعها فى الدردور وجذورها ماسة لجبل من تحت أو من جانب أو نحو ذلك من أهوال البحر التي يخاف منها الغرق،ولك أن تفسر الضر بخوف الغرق لشيء من نحو ما ذكرنا ﴿ ضَلَّ ﴾ غاب ذهب عن قلوبكم ﴿ مَن تَدْعُونَ ﴾ تعبدون أو تطلبونفي حوادثكم من الأصنام ﴿ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يحضر في قلوبكم حينئذ فتدعونه وحده لأنكم تعلمون أنهلا يكشف ذلك الضر إلا هو ،ويجوز أن يكون المعنى غاب ما تدعونه عن غاثتكم من الأصنام إلا الله، وقد علمت من إيقاع من على الأصنام أن الاستثناء منقطع في وجهين، ويجوز أن بقاعها على ما يدعونه مطلقاً بحيث يعم الظاهر اللفظ الله جل جلاله وتلك الأصنام، على أنهم قد يدعون الله فيكون الاستثناء متصلا ﴿ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البرِّ ﴾

من الغرق ﴿ أَعْرَضْتُمْ ﴾ عن التوحيد وأقبلتم على الأَصنام ، ويجوز أن يكون العني كفرتم كفراً عريضاً أى واسعاً كقول ذى الرمة يذم شخصاً :

عطاء فتى تمكن في المعالى فأعرض في المكارم واستطالا

أى اتسع فى كفران المكارم بعد شكرها ، واستطال فى كفرانها . ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ جاحد للنعم جحوداً عظيماً كثيراً بعدم الشكر والإِنسان الجنس ، وفى هذا إيماء لعلة الإعراض كأنه قيل أعرضتم لإِنسان كفور .

﴿ أَفَا مِنتُم ﴾ الهمزة اللاستفهام الإنكارى أى أمنكم غير صواب وهي من جملة المعطوف ولكن لكمال صدريتها تقدمت على العاطف والعطف على أعرضتم ويجوز كون الهمزة داخلة على معطوف عليه محذوف أى أنجوتم فأمنتم ومعنى الفاء على الوجهين السبية ﴿ أَن يَخْسِفَ بِكُم ْ جَانِبَ البُرِ ﴾ كقارون وقوم لوط أى أن يدخلكم الله في جانب البر فتكونوا في داخل الأرض ، كما يكون الغريق في داخل الماء ، فإن القادر على إغراقكم في البحر قادر على الخسف بكم فإن الإغراق تغييب

تحت الماء والخسف التغييب تحت التراب،والبر والبحر سيان عند الله عز وجل، وكلاهما ملك له فعلى العاقل أن يستوى خوفه من الله براً وبحراً :ومصدر يخسف مفعول أمن ،وبكم متعلق بيخسف وباؤه للتعدية معاقبةللهمزة وجانب ظرف،وقيل إن الباء بمعنى علىمتعلقة بمحذوف حال أى نقلبه وأنتم عليه أو للسببية متعلقة بخسف، وأن جانب مفعول يخسف يعني أن صاحب الحال هو جانب وإدعاء الحالية هنا سهو وإنما تصح على أن الباء الإلصاق أو المعية وفي ذكر الجانب تلويح لأن في كل جانب سبب هلكة ،والجهات كلها سواء عنده ولكنه عنه وكرمه يحفظ الخلائق وتلويح بسرعتهم إلى الكفران والإعراض يعد التنجية، فعندما وصلوا جانب البر وهو ساحله كفروا وأعرضوا. وقرأ ابن كثير وأبو عمر نخسف أو نرسل أو نغرقكم بالنون في الخمسة . ﴿ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ﴾ من السهاء ﴿ حَاصِبًا ﴾ أي حصباء وهي الحجارة الصغار كما أرسلنا الحجارة على قوم لوط الخارجين من القرية أو على المخسوف بهم أيضاً وأصحاب الفيل أو ريحاً حاصباً يحمل الحصباء ويرمى به وقيل الحاصب السحاب بالبرد بفتح الراء والباء وهو حب الغمام وهو تفسير ضعيف. ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴾ حافظاً يحفظكم من ذلك المذكور من الخسف والحاصب فإنه لاراد لفعله، وقد بين الله سبحانه وتعالى قدرته في الآية أنها لا تنحصر في جهة ، فإنه إن لم يصبكم الهلاك من تحتكم بالإغراق أصابكم إن شاء من تحتكم بالخسف وإن لم يصبكم من تحتكم أصابكم إن شاء من فوقكم بالحصباء ويكون أشد عليكم من الغرق.

﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ ﴾ في البحر . ﴿ تَارَةً ﴾ مرة . ﴿ أُخْرَى ﴾ بأن يزين في قلوبكم السفر في البحر أو يقدر لكم داعياً من الدواعي تركبون به البحر وأنتم تكرهون . ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ الرِّيحِ ﴾ أي ريحاً شديدة لا تمر بشيء من نحو الشجر إلا قصفته أي قطعته أو ريحاً شديدة لها قصيف أي صوت ﴿ فَيُعْرِقَكُم بِمَا ﴾ الباء سببية وما مصدرية . ﴿ كَفَرْتُمْ ﴾ أي بسبب كفركم الذي هو شرك أو عدم شكر نعمة الإنجاء، وقرأ يعقوب فتغرقكم بالمثناة الفوقية على أن فيه ضمير الربح . ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ ﴾ أي بالقاصف من ضمير الربح . ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ ﴾ أي بالقاصف من

الريح أو بإرسال القاصف. ﴿ تَبِيعًا ﴾ أى لاتجدوا إلا أنفسكم علينا تابعاً يتبعنا بسبب ذاك ليأخذ الثأر اكم منا وينتصر اكم وينكر علينا كقوله فلا يخاف عقباها أو ليصرف ذلك عنكم حتى لا يصيبكم والتبيع التابع لطلب نصر أو أخذ حق أو لحفظ ، قال – صلى الله عليه وسلم-إذا اتبع أحدكم على ضلى فليتبع أى إذا حول أحدكم على غنى يضمن به دينه فليتحول ، وقال الله تعالى فاتباع للمعروف أى مطالبة به وفسره مجاهد في السورة بأخذ الثأر .

﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا ﴾ فضلنا على غيرهم من الحيوان . ﴿ بَنِي آدَمَ ﴾ بالعلم والفهم والنطق وحسن الصورة واعتدال المزاج واعتدال القامة وتناول الطعام والشراب باليد ، كما قال ابن عباس في تفسير الآية كل حيوان يتناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده . روى أن هارون الرشيد أحضر طعاماً فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف فقال : جاء في تفسير جدك ابن عباس في قوله تعالى : « ولقد كرمنا بني فقال : جاء في تفسير جدك ابن عباس في قوله تعالى : « ولقد كرمنا بني آكمون بها فأحضرت الملاعق فردها وأكل

بأصابعه. وروى أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان مع أصحابه في سفر فأُتوا على برك من ماء فكرعوا فيها بأفواههم ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم \_ اغسلوا أيديكم واشربوا منها ، فنزلت الآية وبالتمييز بالعقل والإفهام بالنطق والإشارة والخط والوصول إلى أسباب المعايش والمعاد والتسلط على ما في الأرض وليس في الأرض شيء إلا إذا شاءوا قهروه حتى السباع يجتمع اثنان منهم وأكثر فيقتلون الأسد والواحد المحتال القوى الجنان يقتاه ، وحدثني شيخنا أن الصغير يقتل الأُسد بأن يلتزم ذنبه ويلتوى به حيث الأسد ولا يزال يضربه في خاصرته وداخل البطن حتى يقتله ، وأن طفلا غير بالغ فعل ذلك وبالتمكن من الصناعات وأسياق الأسباب والمسيبات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع وكون الرجال باللحى والنساء بالنواصي والذوائب وإن منهم خير أمة أخرجت للناس وإن منهم محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقيل وبالطعام الطيب كالخبز واللحم والسمن والعسل وفيه أن هذا المذكور بعد وطهارتهم بعد الموت . ﴿ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ ﴾على الدواب . ﴿ وَالْبَحْرِ ﴾على الفلك ومعنى حملهم على ذلك إركابه إياهم على ذلك

وأ معناه أعطاه إياهم ما تركبونه كما يقال أطعمته وسقا من تمر أي أعطيته إياه ليأكله شيئاً فشيئاً أو معناه منعه الأرض أن تنهال مهم فينخسفوا والبحر أن تنفسح بهم أجزاؤه فيغرقوا كأنه قيل أجمدنا لكم الأرض والبحر بقادر ما لا تستسفاون فيهما ﴿ وَرَزَقْنَاهُم رِمَّنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ ما يستلذ من الطعام والشراب مما يحصل بسببهم كالطبخ والعجن وخلط شيئين أو أشياء أو بدون تسبيبهم كالرطب والفواكه وقيل المراد الزبد والسمن والتمر والحلو وذكر بعض أن الأُغذية إِما نباتية وإما حيوانية ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بالطبخ الكامل والنضج التام وجعل رزق غيرهم مما لا يخنى . ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ بالقهر والشرف والكرامة واحترز بالكثير عن الملائكة ،فقيل إنهم أفضل من بني آدم مطلقاً ، وعليه الزمخشري والمعتزلة ، وقيل عن خواصهم فإنهم أفضل من عامة مؤمني بني آدم وخاصتهم ، وقيل من عامتهم فقط وخاصتهم أفضل من خاصة الملائكة ،وعن الكلبي المؤمنون أفضل من الملائكة إلا على جبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيل ونحوهم ولايلزم من عدم تفضيل

بني آدم عموماً عليهم عدم تفضيل بعضهم كنبينا أوكالانبياء مطلقاً فإنهم أفضل من الملائكة عموماً والذي عندي أن المؤمن الآدمي أفضل من الملائكة لأنه أطاع الله جل جلاله مع أن له موانع وعوارض عن الطاعة وقد جعلهم الله خدماً لهم في الآخرة . وقد ورد في الحديث أن المؤمن عند الله أفضل من بعض ملائكته وورد أنهم أفضل من جميعهم وأما إسكان الملائكة في السماوات وتقريبهم وتنزيلهم من الأنبياء منزلة الأنبياء من الأمم فإنما ذلك لعصمتهم وقوتهم على ما هنالك بخلاف من كان من شأنه أن يعجز وأن يعصى فإنه لا يليق بذلك وليس في صدور المعصية من المؤمن ما ينقصه عن الملائكة إذ هم خلقوا وطبعوا طبع ما لا يعصى بخلاف المؤمن . وروى جابر بن عبد الله أن الملائكة قالت : ربنا أذك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون بشراب ونكاح وغيرهما ، ولم تعطنا ذلك فأعطيناه في الآخرة ، فقال : وعزتى وجلالي لأجعل ذرية من خلقته بيدى كمن قلت له كن فكان . وعن أبي هريرة : المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده ، وجعل الزمخشرى هذه الأحاديث موضوعة وإن قلت

فما صنع بقوله كثير ، قلت : احترز به عما لا يدخل في التفضيل كالجبال والشجرفإنها أبعدمنأن يوقع التفضيل بين الآدمى وبينها فكأنه قيل فضلناهم على ذوى الشأن وهم الكثير وأما غيرهم فلا شأن له بالنسبة إلى الإنسان فضلا عن أن يوقع التفضيل بينهما وقيل الكثير بمعنى الكل كما قيل في وأكثرهم كاذبون وهو بعيد ولا دليل في الآية كما تراه في سورة الشعراء والكثير يطلق على ما هو في نفسه كثير ولو كان بالنسبة إلى غيره قليلا ، فلايرد أن الملائكة على التفسير الأُول وأن الجبال ونحوها هي الكثير وبني آدم قليل ، وعبر أولا بالتكريم لأن ما أشير إليه أولا منحة وعبر ثانياً بالتفضيل لأنه الله جل جلاله صيره مما منحه فاضلا فائقاً غيره، وأفضل ما به التكريم الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المعاصي وهما متوقفان على العقل والفهم للكرم سهما.

﴿ يَوْمَ ﴾ ومفعول لمحذوف أى اذكر يوم أو ظرف لمحذوف دل عليه لا يظلمون فتيلا أى لا يظلمون يوم والوجه الأول أظهر ويجوز تعليقه

بفضلنا وعلى هذا الوجه الأخير يكون المراد تفصيل المؤمنين فعبر بالمجموع أو يقدر مضاف أي وفضلنا بعضهم يوم الخ بإتيان الكتب في الإيمان وإدخال الجنة وهذه فضياة على أهل النار وعلى من لا يدخل الجنة ولا النار وعلى من يدخلها غير متلذذ ولا متألم بهما كالملائكة فإن منهم خزنة النار وخزنة الجنة وخدم أهلها وذلك اليوم هو يوم القيامة . ﴿ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ ﴾ وقرئ يدعى بالبناء للمفعول وقرىء يدعو كذلك اكن بقلب الأَلف واواً وفتح العين كما في الذي قباه وعلى القراءتين برفع كل على النيابة ويجوز على الأُخير أن يكون الواو علامة جماعة وكل نائب وآن يكون نائباً وكل بدلا وعلى هذين الوجهين في هذا الوجه الأخير حذفت نون الرفع تخفيفاً لقاة المبالاة ما إِذْ ليست لها علامة رفع . ﴿ بِإِمَامِهِمْ ﴾ بمن يقتدرون به من جائر وعادل فيقال يا أتباع محمد ، يا أتباع أبي لهب ، يا أتباع أبي جهل ، يا أتباع فرعون ، وبما يقتدرون به ، يا أتباع القرآن ، يا أتباع الإنجيل ، يا أتباع التوراة ، ونحو ذلك وقد فسر بعضهم الإمام بالنبي والمقدم في الدين ، وابن زيد بالكتاب ، والحسن وابن عباس

بالدين ، وبعض بكتاب الأعمال يا أصحاب كتاب الخير ، يا أصحاب كتاب الشر ، وقد قرأ الحسن يوم ندعو كل أناس بكتابهم ، وابن عباس في رواية بمن يقتدرون من مضل أو هاد وبعض معبودهم وعن مجاهد وقتادة بنبيهم ، وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم ينقطع نسب الإنسان يومئذ ويبقى نسب العمل والديانة وقيل الإِمام جمع أم كخف وخفاف ، يقال يافلان عن فلانة إجلالا ليسي عليه السلام لأَنه لا أب له وإظهار الشرف الحسن والحسين ليذكروا بالنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعد فاطمة ، فيقال ياحسين ابن فاطمة بنت محمد ، ولئلا يفتضح أولاد الزنا المؤمنون ، وذكر في الكشاف أن هذا من يدع التفاسير وعاب قليله والذي في بعض الأخبار أن الإنسان يدعى يافلان بن فلان والتفسير بكتاب الأعمال أشد مناسبة لقوله سبحانه وتعالى . ﴿ فَمَنْ أُوْتِيَ ﴾ من المدعوين . ﴿ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴾ وهو كتاب عمله . ﴿ فَأُولَـثِكَ ﴾ إشارة إلى من باعتبار معناهًا . ﴿ يَقْرَءُونَ كَتَابَهُمْ ﴾ الإِضافة للاستغراق أي كتبهم وإن قلت كذلك من أوتى كتابه بشماله يقرأه قلت تتم فائدة الكلام بمحذوف

أى يقرءون كتابهم فرحين مسرورين بما فيه مفتخرين به ذا كرين له ومن يؤته بشماله على عكس ذلك أو تتم بالمعنى لأن المعنى يقرءون كتامهم قراءة تامة بينة ولا يقنع القارئ بقراءته حتى يذكره كما مر لأهل المحشر ،ويقول :هاؤم اقرأوا كتابيه بخلاف منيؤتي بشماله فيشغله الدهش والخجل والحيرة فيعجزون عن إقامة الحروف فتكون قراءتهم كلا قراءة أوتتم فائدة الكلام بقوله : ﴿ وَلَا يُظْلُمُونَ فَتيلًا ﴾ لأن معناه لا ينقصون من أجورهم أدنى شيء ولا أجر لمن يؤتى كتابه بشماله في الآخرة والفتيل ما يكون في شق النوى وفسره بعضهم بقشرة النوى، وعلى كل حال المراد التمثيل بالقلة لا حقيقة مقدار القتيل لأنهم لا يظلمون فتيلا ولا أقل وفتيلا مفعول ثان لأن الظلم بمعنى النقص ويجوز تعديته لاثنين أو مفعول مطلق نائب عن الظلم أى لا يظلمون ظلماً ما ،ولك أن تقول لما ذكرت قراءة السعداء كتامهم في ذلك اللوح وأشار أن الأَشقياء يقرءونها كلا قراءة من حيث أنها قراءة خفية غير تامة الحروف وغير مفيدة للخير بقوله :

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ ﴾ أى في هذه الدار وهي الدنيا . ﴿ أَعْمَى ﴾

عن الحق لا يراه بقلبه شبه فساد قلبه بعمى العينين وأعمى صقة مشبهة كأحمر وأسود وأعور وأشل ، رويت عن شيخي في قراءة التوضيح وغيره أن اسم التفضيل لا يبني من العيوب والألوان. قال سيبويه لا يقال أعمى من كذا ﴿ فَهُو فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ لايدري طريق النجاة والأُعمى لا يقرأ الكتاب هذا هو التلويح بأن الشمي يقرأ كتابه قراءة كلا قراءة :حيث شبه بالأَعمى الذي هو فاقد إحساس العين ، وأعمى هذا أيضاً صفة مشبهة كالأولى ومعناهما عمى ، وقيل في الثاني أنه اسم تقضيل أى أشد عمى وحيرة لأنه قد باشر الخيبة ورأى مخايل العذاب على أن العمى عمى القلب في الموضعين لكن الأول صفة مشبهة على معنى أن من كان عمياً في الدنيا من جهة دينه فهو أشد عمى في الآخرة على أنه لا مانع من كونهما معاً اسمى تفضيل، كأنه قيل من بالغ في الضلال عن الحق في الدنيا أصابه البعد عن النجاة في الآخرة على قدر ذلك . قال الصفاقصي : قول سيبويه لا يقال أعمى من كذا إنما هو في عمى العين الذي لا تفاضل فيه ، وأما عمى القلب فيقال ذلك لأنه يقع فيه التفاضل كقولك أجهل وأباه، ويدل على الثانى

اسم تفضيل عدم إمالة أبي عمر ويعقوب إياه فإن اسم التفضيل إتمامه بمن كانت ألفه في حكم المتوسطة بخلاف أعمى الذي هو صفة مشبهة فإن ألفه في الطرف إذ لا تقدر من بعده ولا تذكر وهي معرضة للإمالة من حيث أنها تصير ياء في التثنية ،فإن ذاك أخلصا فتحة الثاني ولم عميلاه وأمالا الأول ، وأمالهما جميعاً حمزة والكسائي وأبو بكر وقرأ ورش عن نافع فيهما بإمالة خفيفة حقية بين بين وأخلص الباقون الفتح فيهما . ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ في الآخرة منه في هذه الدار لزوال الاستعلال وفقد الآلة والمهلة فإِن الآخرة ليست دار عمل ولا تقبل فيها توبة . قال ابن إسحاق وغيره المجتمع المشركون القريشيون فى مكة إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ايلة إلى الصباح ، وقالوا له:أنت سيدنا ولكن أقبل على بعض أمرنا ونقبل على بعض أمرك. وقالوا يامحمد : إنما جئت به لم يجئ به أحد من قومك ورفقوا به ، وقالوا: كف عن شتم آلهتنا وذمها ، انظر في هذا الأمر فإن هذا لو كان حقاً لكان فلان أولى به منك ، وفلان أحق به منك ، فنزل قوله تعالى :

﴿ وَإِن ﴾ مخففة من الثقيلة ﴿ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ اللام للفرق بين

النفى والإِثْبات وكذا في وإِن كادوا يستغفرونك ﴿ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا ﴾ أى ليصرفونك عن متابعة القرآن أو الوحى الذي أوحينا ﴿ إِلَيْكَ ﴾ وكل من القرآن وسائر الوحى يتضمن التوحيد والأحكام الشرعية ﴿ لِتَفْتَرِي ﴾ تكذب . ﴿ علَيْنَا غَيْرَهُ ﴾ من إثبات الشركاء وعبادتها تعالى الله عن ذلك وهو أمرهم الذي أرادوا أن يقبل على بعضه ، وقال سعيد ابن جبير ومجاهد : قالوا لا ندعك تستلم الحجر الأسود حتى تمس أيضاً أوثاننا على معنى التشرع، فحدث نفسه ماذا على أن أفعل ذلك والله يعلم أنى لها كاره، فنزلت الآية وقيل إنهم قالوا له : اجعل لنا آية رحمة ، آية عذاب ، وآية عذاب آية رحمة حتى نؤمن بك، فنزلت . وقال ابن عباس وغيره : نزلت في شأَّن ثقيف لما قالوا لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر مها على العرب لا نعش، بالبناء المفعول والتشديد أي لا يؤخذ منا العش ولا نحشر بإسكان الحاء والبناء للمفعول أي لا نجمع إلى غزوة ولا ندعى إليها ولا نحبي بالبناء للمفعول والتشديد،أي لا نؤمر بالركوع وقيل بالسجود يعنون أن تسقط عنهم الصلاة . وروى لا نحيي في صلاتنا أي لا نركع أو لا نسجد وكل رب لنا

فهو لنا وكل رب علينا فهو موضوع عنا وإن تمتعنا باللات سنة نعبدها وروى أن تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها وإنما نريد أن نأخذ ما بهدى لهاونكسرها بـأيدينا رأس الحول،وتحرم وادينا وهو وج كما حرمت مكة لا يعضد شجرنا نحب أن تسمع العرب أنك قد أعطيتنا ما لم تعط غيرنا فإذا سألتك العرب لم فعلت ذلك. فقل: إن الله أمرني به . وفي رواية وإن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل : الله أمرني بذلك وسكت فطمعوا ، ونزلت الآية وروى أنه لما تم كلامهم وسكت جاءوا بكتابهم وأمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كاتبأً فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب وسلم لثقيف لا يعشرون ولا يحشرون ، فقالوا ولا يجيبون فسكت رسول الله \_ صلى الله عايه وسلم \_ ثم قال للكاتب : اكتب ولا يجيبون ، والكاتب ينظر إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقام عمر رضي الله عنه فسل سيفه وقال : أسعرتم قلب نبينا يامعشر ثقيف أسعر الله قلوبكم ناراً. فقالوا: لسنا نكلم اك ، إنما نكلم محمدا. فنزلت قلت سيدنا محمد رسول الله أبعد من أن يكتب لهم لا يعشرون

وأشد بعداً أن يكتب لهم لا يجيبون ، وإنما الذى صح أنه قال : لا خير في دين ركوع فيه ولا سجود ، وأما تكسير أصنامكم بأيديكم فذلكم ، وأما الطاغية يعنى اللات فإنى غير ممتعكم بها . ﴿ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴾ الجواب للو محذوف أى وإذا لوأجبتهم إلى ما سألوك لاتخذوك خليلاً ، وهذا شارة إلى أنك خارج عن ولايتى إذا أجبتهم إلى سؤالهم لأن من كان ولياً لأعداء الله لاتباعه إياهم فيا لا يرضى الله يكون عدواً لله سبحانه وتعالى ، وهذا توقيف وتذكير من الله سبحانه وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بنعمة التنجية عن فتنتهم كقوله أيضاً :

﴿ وَلَوْلاً أَن ثَبَّتْنَاكَ ﴾ أى واولا تثبيتنا إياك على الحق الموحى إليك وذلك عصمة . ﴿ لَقَدْ كِدتَ ﴾ قاربت ﴿ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ ﴾ لقوة خدعهم وذلك عصمة . ﴿ لَقَدْ كِدتَ ﴾ قاربت ﴿ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ ﴾ لقوة خدعهم وحيلهم ﴿ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ أى ركونا قليلا فشيئًا مفعول مطلق واللام في قوله لقد كدت إلخ هي اللام التي تقع في جواب أولا وجملة قد وما بعدها جواب أولا فيفيد ذلك أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ لم يركن

ولم يقارب الركون لأن مقاربته منفية بوجود التثبيت من حيث أن لولا حرف امتناع لوجود ولكين لا أحفظ شاهداً من كلام العرب على جواز كون جواب لولا مصدرا بقد فلعل جواب لولا محذوف أي لولا أن ثبتناك لفتنوك، فيكون لام لقد لام جواب قسم محذوف أي والله لقد كدت أو لام ابتداء على قول من أثبت دخولها على قد في غير خبر أن،وعلى ذلك يفيد الكلام أنه قد ركن ركوناً قليلا هو مجرد سكوته ملاطفة لهم لاب سلموا أو هو مجرد تردده ما يضرني أو مسست أوثانهم، وقد علم الله أني كاره لها لأُجد سبيلا إلى استلام الحجر أو نحو ذلك ، وقال ابن الأنباري لقد كادوا أن يخبروا عندك أنك ركنت وهو مع كونه تعسفاً مردود بقوله إِذاً لأَذقناك الخ لأَنه لا يعاقب لأَخبار الناس إِلا أن يقال المعنى إذا لو صدر منك الركون لأذقناك ، وقال بعض المتكلمين عاتب الله نبيه عليه السلام قبل وقوع ما يوجب العتاب ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة،وهذه غاية العناية ، وقيل في هذا الركون أنه خطرة لا مكن دفعها ولذا قال كدت وهي تعطي أنه لم يقع ركون أصلا لأن المقاربة التي تضمنها كدت

قليلة خطرة أتتأكد في النفس فيكون معنى إِذاً لأَذقناك إِذا لو تأكدت خطرتك أو لو فتنوك الخ .

﴿ إِذاً لَّأَذُقْنَاكَ ﴾جواب للو محذوفة أي إذا لو ركنت أو إذاً لو تأكدت خطرتك أو إِذا قاربت لأَذقناك . ﴿ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ أَى ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الموت أو ضعف عذاب زمان الموت فالممات مصدر ميمي وهو الظاهر المناسب لظاهر لفظ الحياة واسم زمان فتكون الحياة على هذا مصدر نائباً عن اسم الزمان أى زمان الحياة وضعف الشيء مثلا وأمثاله :فالمعنى إذا لو فعلت لأَذقذاك من عذاب الآخرة أكثر مما يعذب غيرك لأَنك خطير وخطأً الخطير أخطر،وذلك تفسير ابن عباس، أعنى تقدير لفظ عذاب بعد لفظ ضعف في المؤمنين والضعف باق على المصدرية ،ولك أن تقول هو هنا ععني اسم مفعول أى مضاعفاً وأن الأُصل لأَذقناك عذاباً مضاعفاً في الحياة وعذاباً مضاعفاً في الممات وضع لفظ ضعف في موضع مضاعف فكان عذاباً ضعفاً نعت لعذاباً ثم حذف المنعوت وهو عذاباً وأقيم النعت مقامه ثم أضيف

كما يضاف منعوته ، فقيل ضعف الحياة وضعف الممات كما يقال عذاب الحياة وعذاب الممات وقد ورد لفظ الضعف نعتاً في قوله تعالى:فأتهم عذاباً ضعفاً،وقيل عذاب النار وعذاب الممات هو عذاب القبر وعذاب النار، وقيل عذاب القبر وقيل عذاب النار، وأما عذاب الحياة فهو عذاب الدنيا، وقيل عذا ب الممات عذاب القبر وعذاب الحياة عذاب الآخرة بعد البعث ، ولما نزلت الآية إلى قوله نصيراً كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول : اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين . ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴾ مانعاً من عذابنا دافعاً إياه عنك ، ولما قدم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ المدينة واستقر بها ونصره أهلها حسده اليهود فأتوه فقالوا : يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأَرض الأَنبياء ، وأن أرض الأَنبياء الشام وهي القدسة وكان مها إِبراهيم عليه السلام فإن كنت نبياً فالحق بالشام حتى نؤمن بك ، وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافة الروم وأن الله سيمنعك منهم إِنْ كَنْتُ مِنْهُمْ إِنْ كُنْتُ رَسُولُهُ ،فوقع ذلك في قلبه فخرج مرحلة وقيل ثلاثة أميال ، وقيل بلغ ذا الحليفة فأقام حتى يجتمع إليه أصحابه

ويراه الناس عازماً على الخروج إلى الشام لحرصه على إسلام الناس فنزل قوله جل وعلا:

﴿ وَإِنْ كَادُوا ﴾ أى اليهود . ﴿ لَيَسْتَفِزُّونَكَ ﴾ يستخفونك مكرهم وحيلهم ويعجلونك . ﴿ مِنَ الأَّرْضِ ﴾أرض المدينة ﴿ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ فرجع إلى المدينة ثم قاتل بني قريظة وأجلى بني النضير فالآية مدنية في سورة مكية . قال الحضرمي : والصحيح عندي أن الآية مكية وإن الواو ضمير لكفار قريش وأن الأرض أرض مكة يريدون أن يستخفوه ويزعجوه عنها،وهو قول ابن عباس ومجاهد وهو أليق بالسورة وبالآية قيل هذه الآية ،وقيل المراد المشركون كلهم تظاهروا عليه أن يستفزوه عن أرض العرب﴿ وَإِذَا ﴾ لو خرجوك منها أو لو استفزوك هذا معنى إِذاً والك تقدير او بعد . ﴿ لَّايلْبَثُونَ ﴾ بالرفع اكونه مع إِذاً معطوفاً على يستفزونك وهو مرفوع واقع موقع المفر د لأن الفعل في خبر كاد واقع موقع الاسم، كذا قال الزمخشري في التعليل أو لأُنه جواب للو محذوفة ، وقال الصفاقصي جواب قسم أي والله إذا لو أن استفزوك

وقرأ أبى لا يابثوا بالنصب بإذا والعطف كما ذكر أو على جملة وإن كادوا ليستفزونك وعينه الزمخشرى فى قراءةالنصب، والذى عندى جواز العطفين فى كل من القراءتين ووجه إهمالها فى قراءة الرفع اعتماد ماقبلها على مابعدها، وقد تقررجواز إعمالها وإهمالها بعد العاطف ﴿خِلَافَكَ ﴾ أى لا يلبثون فى تلك الأرض بعد خروجك منها . ( إلّا قليلا ) لبثا قليلا أو زماناً قليلا ثم نهلكهم أو نخرجهم ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى ويعقوب وحفص خلافك بكسر الخاء وبألف بعد اللام بمعنى خلف وهو لغة . قال الشاعدر :

عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا

والشواطب النساء اللاتى يشققن الجريد ليعمل منه الحصير والشطب سعف النخل الأخضر، والآية تعطى أن اليهود لم يستفزوه فلم يهلكوا إهلاكاً يكون جزاء لاستفزازهم وإهلاكهم وإخراجهم الواقعان إنما هما لغير الاستفزاز وذلك قريظة أهلكوا والنضير أجلوا ، وعن ابن عباس أن قريشاً استفزوه بعد أن كادوا يستفزونه فأهلكوا بعد إخراجهم

إياه بقايل وهو عام يوم بدر ووجهان ووجه أن يقدر أن الشرطية أو لو الشرطية غير الامتناعية بعد إذا وضمن إذا معنى ذلك وإن إخراجهم إياه هو تضييقهم عليه حتى خرج، وعن مجاهد أن قريشاً تريد إخراجه فلم يقع لما أراد الله سبحانه بقاء قريش من الاستئصال.

﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا ﴾ نصب سنة على المفعولية المطلقة ،أى سن الله ذلك سنة وهو أن يهلك أو يخرج كل أمة أخرجت رسولها فالسنة لله كما أضافها إليه في غير هذه السورة وفي قوله . ﴿ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ تبديلا وتغييراً وإنما أضيفت إلى من قد أرسلنا لأنها من أجل الرسل . وقال الحسن: المعنى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها بالقتل ولو فعلوا لقتلناهم كما هو سنتنا في من قتل نبينا ، قال ابن مسعود : أشد الناس عذاباً من قتل نبينا ، قال ابن مسعود : أشد الناس عذاباً من قتل نبينا ، قال ابن مسعود : أشد الناس عذاباً من قتل نبينا ، قال ابن مسعود .

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ أى ائت بالصلاة مستقيمة تامة . ﴿ لِلْأُوكِ الشَّمْسِ ﴾ أى زوالها عن وسط السماء وأصل مادة ذلك الانتقال، ومنه الدلك في

الغسل ، فإن الدالك لا تستقر يده في موضع واحد وقد قيل إن من الدلك لأن الناظر إليها يدلك عينيه ليدفع شعاعها وهكذا ما يتركب من دالولام كدلج بالجيم أيسار أول الليل أو آخره ودلح بالحاء المهملة أي مشي بالحمل الثقيل رويداً ، ودلع أي خرج لسانه من فِيهِ ودلع الشيء خرج ودلف أي مشي رويداً ،ودلف الشيخ مشي وقارب الخطو ودله الإنسان تحير وهدر واللام للتوقيت كقولك كتبته لثلاث ليال مضين، وفي معناه قول بعض أنها بمعنى بعده ، وقول بمعنى عند ، وذكر ابن هشام أن اللام تكون بمعنى عند ومثل له بقولهم كتبته لخمس خلون، وبمعنى بعد ومثل له بالآية ، وقيل بمعنى من الابتدائية أي من وقت داوك الشمس ، وذكر إلى بعد ذلك أنسب به ولو كانت عند وبعد يصح تغيبتهما بإلى أيضاً، وذلك إشارة إلى صلاة الظهر والعصر فإن زوال الشمس عن وسط السماء أول الظهر ثميدخلوقت العصربعد. ﴿ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ﴾ أي ظهور ظلمته أي إلى وقت غسقه وهو الغرب فحينئذ تصلى صلاة الغرب ثم بعد ذلك تصلى صلاة العشاء فهذه إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء وذاك قول ابن عباس

وقيل غسق الليل اشتداد ظلمته وهو وقت العشاء فتدخل صلاة العشاء به وصلاة المغرب بكونها بينالمبدأ والمنتهىفهي والعصر والظهر داخلات بما قبل الغسق وعلى القواين الآية شاملة للصلوات الخمس إِذ ذكر صلاة الفجر بعد ، والمشهور من القولين هوالأول وتفسير الدلوك بزوال الشمس هو المشهور أيضاً، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وجابر ابن عبد الله وعطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين ذكر الحسن أنه \_ صلى الله عايه وسلم \_ لما زالت الشمس أمر مناد بالصلاة جامعة فاجتمعوا فصلوا الظهر أربعاً يسر فيهن ثم لما صارت بيضاء نقية أمر كذاك فصلوا العصر أربعا يسر فيهن ، ولما غابت أمر كذاك فصلوا المغرب ثلاثاً يعلن في الركعتين الأوليين ويسر في الثالثة ، ولما غاب الشفق أي الأحمر أمر كذاك فصلوا أربعاً يعلن في الركعتين الأوليين ، وبات الناس لا يدرون أيزيدون أو لا حتى طلع الفجر، أمر كذلك فصلوا ركعتين يعلن فيهما وفي كل ذاك جبريل عليه السلام يصلي باانبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ والنبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ يصلی بالناس ، وكلما صلى ذهب ، رواه الشيخ هود رحمه الله ، وروى النسائي

وبعض أصحابنا عن جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يعلمه مواقيت الصلاة ، فتقدم جبريل ورسول الله خلفه والناس خلف رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فصلى الظهر حين زالت الشمس وأتاه حين كان الظل مثل شخصه فصلوا العصر كذلك ثم حين وجبت الشمس فصلوا المغرب كذاك ثم حين غاب الشفق فصلوا العشاء كذاك، ثم حين انشق الفجر فصلى الغداة كذاك ، ثم أتاه في اليوم الثاني حين كان ظله مثل شخصه فصلوا الظهر كذلك ثم أتاه حين كان ظله مثليه فصلى العصر ثم حين غابت الشمس فصلى المغرب كذلك،ثم حين غاب الشفق فصلى العشاء كذلك ثم امتد الفجر والنجوم بادية مشتبكة فصلى الغداة ثم قال ما بين الصلاتين وقت انتهى باختصار وفى كل ذاك جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم والنبى أمام القوم كما أشرت إليه بقولى كذاك. وفى رواية صلى الظهر حين زالت الشمس وكان النيء قدر الشراك ثم العصر حين كان قدر الشراك وظل الرجل، ثم المغرب حين غابت ثم العشاء حين غاب الشفق ثم الفجر حين طلع الفجر ثم الظهر حين

كان ظله مثله ثم العصر حين كان مثليه ثم المغرب حين غابت ثم العشاء إلى ثلث الليل أونصفه. شك أحد رواته ثم الفجر وأسفر وذلك كله بإمامة جبريل كما رواه ابن عباس عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمنى جبريل عند البيت مرتين ، صلى بي الظهر حين كان الظل قدر الشراك ، والعصر حين كان ظل الشيء مثله ، ثم المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم العشاء حين غاب الشفق ثم الفجر حين يرق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ثم الظهر حين كان ظاه مثله ثم العصر حين كان ظله مثليه ثم الغرب كأمس ثم العشاء حين ذهب ثلث الليل ثم الصبح حين أسفر ثم التفت إليه صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يامحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فها بين هذين الوقتين ، رواه الترمذي وقوله : صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول وهكذا يقول من قال لاشتراك بينهما في وقت ويدل له حديث مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم يحضر العصر وقوله في حديث جابر ابن عبد الله فصلى الظهر حين زالت الشمس يقتضي جواز صلاة

الظهر إذا زالت الشمس وللمنتظر وجوباً ولا ندباً مصير الوء مثل الشراك، وأما حديث ابن عباس فالراد فيه أنه حين زالت الشمس كان الفيء قدر الشراك ، وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان صبيحة ليلة الإسرى نزل عليه جبريل حين زالت الشمس وفيه رد على من زعم أن بيان الأَّوقات كان بعد الهجرة ، وإنما ناداهم الصلاة جامعة لأنه لم يشرع الأَّذان إلا في المدينة واستدل بعضهم بالحديث على جواز الإِتمام بمن يأتم بغيره وأُجيب بأنه كان مبلغاً فقط وفيه أن المامومين لا يعلمون أنه مبلغ بل يأتمون به ،ومذهبنا عدم جواز الائتمام وعدم جواز المسمع المبلغ لأن النبي \_ صلى الله عليه وسلم\_فعل ذلك للتعلم \_ وصلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ العصر والشمس في حجرة عائشة كما في مسند الربيع عن أبي عبيدة عن جابر عن عائشة كان النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ يصلى الظهر والعصر والشمس في حجرتها لكن يحتمل قصر الحائط وطوله ، وعن أنس ، كان \_ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي العصر والشمس مرتفعة يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال رواه مسلم

والبخاري، وذلك تعجيل قيل المراد بالشمس ضوؤها ، وروى الربيع عن أنى عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك كنا نصلي الظهر مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر ، وعن رافع بن خديج كنا نصلي المغرب معه \_ صلى الله عليه وسلم \_ فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله ، رواه البخاري ومسلم وذلك تعجيل ، وكان \_ صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة ، وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي من حديث أنس ويؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية رواه أبو داود من رواية على بن شيبان وكانوا يصلون فيما بين مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وذلك في المدينة قبل أن يفشو الإسلام وقال لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأُخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ، رواه أبو داود عن أبي سعيد مرسلا وفي رواية أبي هريرة لولا أن أشق على أُمني لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلثه أو نصفه صححه الترمذي ويؤخذ من ذلك استحباب التأخير على من قدر ولم يشق على غيره ولم يغلبه النوم،وهكذا يقول النووى تقريرا في شرح مسلم وكثير

من أهل الحديث من الشافعية وغيرهم ، وقال الطحاوي يستحب إلى الثلث وبه قال مالك وأحمد وأكثرالصحابة والتابعين وللشافعي قولان تفضيل التعجيل، واختاره النووي وتفضيل التأخير ، وقال النخعي ومقاتل والضحاك والسدى : دلوك الشمس غروبها وهو رواية عن ابن مسعود روى عنه أنه قال : والذي لا إِله غيره إِن هذه الساعة لميقات هذه الصلاة يعني المغرب وعليه فالآية غير شاملة للظهر والعصر وقيل إن المراد بالصلاة صلاة المغرب وحدها،وإن قوله لدلوك الشمس بيان لمبدأها، وقوله إلى غسق الليل بيان لمنتهاه وأن ذلك دليل على امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق . ﴿ وَقُرْ آنَ الْفَجْرِ ﴾ أي وصلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأَنها كلها لا تجوز إلا بالسورة مع الفاتحة ولأن القراءة ركن من الصلاة فسميت بها كما سميت الصلاة ركوعاً وسجوداً وتسبيحاً وخصت باسم القرآن تنبيهاً على فضل إكثار القراءة فيها وهي أكثر الصلاة قراءة وزعم ابن علية والأَّصم أن القراءة ليست ركناً في الصلاة، والآية رد عليه إذ المناسب لتسمية صلاة الفجر بقرآن الفجر تكون القراءة ركناً، ولكن هذا الرد يتوجه في جانب صلاة

الفجر فقط إلا إن فسرنا قرآن الفجر بالقراءة في صلاة الفجر أو بالمقروء فيها فيدل الأَّمر بإقامتها على وجوبها في صلاة الفجر نصاً وفي غيرها قياساً ، فإن قرآن بالنصب معطوف على الصلاة أي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، وأقم قرآن الفجر وعلى ذلك فإضافة القرآن للفجر إما لقراءته في الوقت الذي هو الفجر لأن الصلاة فيها كما أضيفت سائر الصلوات لأوقاتها ، وإما على حذف مضاف أي وقرآن صلاة الفجر ، وإما على أن الفجر اسم للصلاة الواقعة في ذلك الوقت. ﴿ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ فيه الأُوجه السابقة ﴿ كَانَ مَشْهُوداً ﴾ أى تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . قال أبو هريرة سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: تفضل صلاة الجمع صلاة الفرد بخمسة وعشرين جزءًا ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ، رواه البخاري ، وكذا روى الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة إلا أنه لم يذكر قوله : وتجتمع . . الخ . قال أبو هريرة: اقرأُوا إِن شئتم: إِن قرآن الفجر كان مشهوداً . قال الفجر هذا دليل على أن التغليس أى إيقاع صلاة الفجر في الغلس وهو الظلمة

أول طاوع الفجر الصادق إذا تم أفضل من التنويرأي من تأخيرها إلى أن ينتشر الضوء ويسمى إسفار لأن الإنسان إذا شرع فيها من الصبح فالظلمة باقية فيكون ملائكة الليل حاضرين ثم إذا امتدت الصلاة بترتيل القرآن وتكثيره وظهر الضوء حضرت ملائكة النهار أما إِذا ابتدأ بها في وقت الإِسفار فإِنه لم يبق أحد من ملائكة الليل فأول وقتها أفضل ا . ه ، وظاهره أن الإنسان قد يخلو من ملائكة الليل وملائكة النهار بأن يطلع ملائكة الليل قبل نزول ملائكة النهار وفیه بحث ، و کذا روی الربیع عن أبی عبیدة عن جابر بن زید عن عائشة كان النبي \_ صلى الله عليه وسام \_ يصلى الصبح والنساء متافعات بخمرهن مايعرفن منالغبش والغلس الكن يجوزأن يكون معني قولها يصلي يفرغ من الصلاة وهو المتبادر ويجوز أن يكون معناه أنه يشرع فيها واعلم أنه يجوز أن يكون معنى قوله مشهوداً أنه يحضره كثير من المصلين أو يحضره الجماعة الكثيرة عند من يصلى بصلاته الكثير فيرغب في القراءة فيكثر سماع الناس فيكثر الثواب ويجوز أن يكون معناه أنه يحضر عنده شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالنور والنوم

الذى هو أخو الموت بالانتباه الذى هو أخو البعث . قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة فى جماعة ، وما أحسب شهدها منكم إلا مغفوراً له .

﴿ وَمِنَ الَّالَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ﴾ من معنى في وقيل بمعنى بعض ولا منافاة فإِن من قام بعض الليل صح أن يقال قام في الليل ويجوز إبقاء الليل على كليته ومن بمعنى فى على أنه قيل كان قيام الليل كله واجباً عليه ،ويأتى كلام في ذلك وذلك متعلق بتهجد والفاء صلة لاتأكيد والتهجد الخروج عن النوم وتركه كأنه قيل اترك الهجود للصلاة وهو نوم الليل كالتحرج والتاء ثم بمعنى ترك الحرج والإِثم وذلك ليشمل قياماً بعد نوم أو قبله وقال علقمة وغيره التهجد بعد نومه ، وقال الحجاج ابن عمرو: التهجد بعد رقدة، وقال الحسن: إذا قال التهجد ماكان بعد العشاء الأخيرة . قال أبو عبيدة الهاجد النائم والهاجد المصلى بالليل . وعن المازري التهجد الصلاة بعد الرقاد، ثم صلاة أخرى بعد رقدة ، ثم صلاة أخرى بعد رقدة . قال وهكذا كانت صلاة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم والهاء في به للقرآن المعبر به عن الصلاة بجملتها أو

القرآن الواقع في الصلاة ويكون الضمير عائداً إلى قرآن من قوله: وقرآن الفجر بدون اعتبار لفظ الفجر ويجوز كونها عائدة إلى وقت محذوف منعوت بقوله: من الليل أي ووقتاً ثابتاً من الليل وعلى هذا يتعلق هذا الوقت المقدر بمحذوف من باب الاشتغال والباء بمعنى في على هذا الوجه وهكذا يكون من الاشتغال بأن نجعل من الليل بمعنى بعض الليل ونجعل الباء للتبعية والهاء لليل أو نجعلهما معاً في والهاء لليل. ﴿ نَافِلُةً ﴾حال من الهاء في به ﴿ أَكَ ﴾ أي عبادة زائدة في فرائضك فهي واجبة عليك . قاله ابن عباس، ويدل له لفظ تهجد فإنه أمر، والأمر للوجوب ما لم يصرفه دليل عن الوجوب. روى الطبرى عن ابن عباس أن النافلة للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة لأنه أمر بقيام الليل وكتب عليه دون أمته وإسناده ضعيف ، وقال مجاهد معناه زيادة الك خالصة لأن تطوع غيره يكفر ما على صاحبه من ذنب ويجبر فرائضه وتطوعه - صلى الله عليه وسلم - يقع خالصاً لكونه لا ذنب عليه فإن كل طاعة منه زيادة درجات وقيل معنى نافلة فضيلة لك باختصاص وجويه بك. وعن عائشة أن الله افترض قيام أول الليل في سورة المزمل فقام هو

وأصحابه حولًا حتى أنزل الله في آخرها التخفيف فصار تطوعاً ، رواه مسلم وروى محمد بن نصر عن ابن عباس : شاهد الحديث عائشة رضي الله عنها أن بين الإيجاب والنسخ سنة ، وروى الشافعي أن آخر سورة المزمل نسخ فرض قيام الليل إلا ما تيسر منه ثبم نسخ فرض ما يتيسر بالصلوات الخمس ، وروى محمد بن نصر من حديث جابر ابن عبد الله أن نسخ قيام الليل كان حين توجهوا مع أبي عبيدة بن الجراح في جيش القبط. وفي إسناده على بن زيد بن جذعان وهو ضعيف ووجوب قيام الليل نسخ في حقنا وهل نسخ في حقه \_ صلى الله عليه وسلم ـ قال أكثر الشافعية لا والصحيح نعم ، ونقله الغزالي عن نص الشافعي وعن عائشة عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاث هن على فريضة وهي سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ، وقيل لم يفرض علينا قط كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث فصل ، قال الحسن لم يقيم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أقل من ثلث الليل وذكروا أنه إذا شغله شيء عن صلاة الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، قال عبد الله ابن الحاج في المدخل قالوا من كان يتفلت منه القرآن فليقم به في

الليل فإنه يثبت له ببركة امتثال السنة ولا سيما الثلث الأخير من الليل، ولا ينبغي لطالب العلم أن يفوته قيام الليل فإنه يحط الذنوب كما يحط الريح العاصف الورق اليابس من الشجر وينور القبر ويحسن الوجه أو يذهب الكسل وترى موضعه الملائكة من السماء كما ترى الكوكب الدرى ، قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ عليكم بقيام الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم ، وإن قيام الليل قربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الآثام وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد ، رواه التارمذي عن أبي أمامة ، وقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين ، ومن قام بأَلف كتب من المقنطرين ، رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر وابن العاصي . قال ابن عباس : بت عند ميمونة زوج النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهي خالته فاضطجعت عرض الوسادة واضطجع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأهله على طولها ، فنام رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ على طولها حتى انتصف الليل أوقبله بقليل أوبعده بقليل فاستيقظ فجعل بمسح النوم عنوجهه

بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فقمت وصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ يده اليمني على رأسي وأخذ بأذنى يفتلهُ ، ثم صلى رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ اثنتي عشرة ركعة ، ثم أوتر ثم اضطجع حتى إذا جاء الموعد فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح ، رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد ن ابن عباس قال : قال لى ابن عباس كذاك فافعل ياجابر وثن في رمضان وبذلك السند عن عائشة بعد ما ساءلها جابر: ما كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يزيد في رمضان على ثلاث عشرة ركعة ، وقالت له : أتنام قبل أن توتر فقال ياعائشة : إِن عيني تنامان ولا ينام قلبي . قال زيد بن خالد الجهني : توسدت عتبة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أو فسطاطه لأرى صلاته فصلي ركعتين خفيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركعتين دون اللتين قبلهما ثم ركعتين دون االمتين قبلهما ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة، رواه أبو داود، وسأَل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في رمضان . قالت : ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً . فقلت يارسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أتنام قبل أن توتر . فقال : ياعائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ، رواه البخارى ومسلم ، ورويا عنهما أنه يصلى بعد العشاء إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية وإذا نودي للفجر وتبين قام فصلي ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن الإقامة ، ورويا عنها أنه كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ، وعن عوف بن مالك الأَشجعي قمت مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأَل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ ، ثم ركع بقدر قيامه ، يقول في ركوعه سبحان ذي

الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ، ثم سجد بقدر قيامه وفال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ، ثم قرأ سورة النساء أخرجه أبو داود والنسائي وأخرج الترمذي عن عائشة ، قام رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بآية من القرآن ليلة ، قال الأسود : سألت عائشة :كيف كانت صلاة رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من الليل . قالت : ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإِذا أذن المؤذن وثب فإن كانت به حاجة اغتسل وتوضاً ، رواه البخاري ومسلم. قال أنس ما كنا نشاء أن نرى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الليل مصلياً إلا رأيناه ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه . أخرجه النسائي وزاد غيره وكان يصوم من الشهر حتى لا تقول لا يفطر منه شيئاً ويفطر حتى نقول لايصوم منه شيئاً ، وقام رسول الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له : أتتكلف هذا وقد غفر اك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال أفلا أكون عبداً شكوراً ، رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة ، قال شريح بن هانئ ، قالت عائشة : ما صلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ العشاء قط فدخل بيتي

إلا صلى أربع ركعات أوست ركعات ــ رواه أبو داود وكان يقوم إذا سمع الصارخ ، رواه البخاري ومسام من حديث عائشة وهو يصرخ في النصف الثاني، قالت: وكان عليه الصلاة والسلام ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلى ثم يرجع في فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كانت حاجة اغتسل وإلا توضاً وخرج. رواه البخاري ومسلم. وقالت أيضاً : كان عليه الصلاة والسلام ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره وربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره وربما جهر بالقراءة وربما خفت خفف ، وقالت أم سلمة كان يصلى بنا ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلى قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح . رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، وفي رواية للنسائي مثل ذاك بالمعنى بزيادة أنه يسبح بعد العتمة ، وقيل صلاة النفل التي تليها وإن صلاته الأَّخيرة تكون إلى الصبح و ن عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا هب من الليل كبر عشراً وحمد الله عشراً وقال سبحان الله وبحمده عشراً وقال سبحان اللك القدوس عشراً واستغفر عشراً وهال عشراً ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة عشراً ثم يفتتح

الصلاة ،رواه أبو داود . قال ابن القيم إذا اختلف ابن عباس وعائشة فى شيء من أمر يامه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالليل فالقول قول عائشة لأنها أعلم الخلق بقيامه بالليل ، ومن حديث بت عند خالتي ميمونة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتحدث ـ صلى الله عليه وسلم ـ معها ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الأُخير أو بعضه قعد ينظر إلى السماء فقرأ :إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى ختم السورة ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة ثم توضأ وضوءاً حسناً بين الوضوءين لم يكثره ، وقد أبلغ فقام فصلى فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فأُخذ بأذنى فأدارني عن مينه فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم أجعل في قلبي نوراً ، وفي بصرى نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن يساري نوراً ، وفوق نوراً ، وتحتي نوراً ، وأمامي نوراً ، وخلفي نوراً ، واجعل لى نوراً ، وزاد بعضهم وفي اسانى نوراً . وذكر عصبي ولحمى ودمى وشعرى وبشرى ، وفى رواية فصلى ركعتين

خفيفتين ، قلت قرأ فيهما بأم الكتاب في كل ركعة ئم سلم ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال : الصلاة يارسول الله . فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس ، وفي رواية فقام فصلي ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر حرزت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل،وفي رواية فصلي ركعتين ركعتين حتى صلى ثماني ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس فيهن ، وفي رواية للنسائي صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام ونفخ وأتاه بلال، الحديث. وفي أخرى له فتوضأً واستاك وهويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض - الآية ثم صلى ركعتين فنام حتى نفخ ثم توضا واستاك وصلى ركعتين فنام حتى نفخ ثم توضأ واستاك وصلى ركعتين ونام ثم توضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر بثلاث وروى مسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة ثم قام فصلي ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذالك ثلاث مرات بست ركعات كل ذالك يستاك ويتوضأ ويقرأ هذه الآيات ثم أوتر بثلاث . قال سعد بن هشام : يا أم المؤمنين

أنبئيني عن وتر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم فقالت : كنا نعد له -صلى الله عليه وسلم - سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات ولأ يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيذكر الله تعالى ويحمد الله تعالى ويصلى على نبيه ويدعو بينهن ولا يسلم ثم يصلى التاسعة ويقعد ويحمد الله ويصلى على نبيه ثم يسلم تسليماً يسمعنا ثم يصلي ركعتين ، وفي رواية ثم لما أسمن وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين الأوليين مثل صنيعه في الأُّول ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما سلم فتلك تسع أى نبي ، وفي رواية له فصلى ست ركعات يخيل إلى أنه سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه ، وقالت كان يصلى ثلاث عشرة بوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها ، رواه البخاري ومسلم وسألها مسروق عن صلاته \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقالت : سبعاً وتسعاً وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر، والاضطراب في تلك الروايات عن عائشة لاختلاف الرواة واختلاف الأوقات فيحمل ذلك على أوقات متعددة وأحوال

مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز، كما نصت عليه رواية مسروق الذكور . وروى القاسم عن محمد عنها ، كان ـ صلى الله عليه وسام ــ يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر وحمل على أن هذا غالب أحواله والحكمة قيل في عدم الزيادة على إحدى عشرة أن صلاة الظهر والعصر ثمانى ركعات وهن صلاة النهار والمغرب وتر النهار وهي ثلاث فذلك إحدى عشرة فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا ، وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم ركعتي الفجر لكونها نهارية إلى ما بعدها فقيامه في الليل أنواع: الأول ست ركعات يسلم ركعتين ثم يوتر بثلاث،الثاني أنه يفتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده إحدي عشرة يسلم من كل ركعتين يوټر بركعة، الثالث ثلاث عشرة، كذلك الرابع ثماني ركعات يسلم من كلر كعتين ثم يوتر بخمس سرداً لا يجلس إلا في آخرهن ، الخامس تسع ركعات لا يجلس إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم ثم يصلى التاسعة ،ويصلى ركعتين بعد مايسلم فاعلا. السادس سبع كالتسع ثم يصلى ركعتين جالساً السابع أنه يصلي مثني مثني ثم يوتر بثلاث لا يفصل

بينهن ، الثامن ما رواه النسائي عن حذيفة أنه \_ صلى الله عليه وسلم صلى فى رمضان فركع فقال فى ركوعه سبحان ربى العظيم مثل ما كان قائماً ثم جلس يقول ربي اغفر لي فما صلى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة ، وروى عنه أبو داود أنه رأى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصلي من الليل فكان يقول : الله أكبر ثلاثاً ، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم ، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحواً من قيامه وكان يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم شم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحواً من ركوعه يقول: لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحواً من قيامه وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأَعلى ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيا بين السجدتين نحواً من سجوده وكان يقول : ربى اغفر لى ، فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، شك شعبة وذكر البخاري ومسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد وأنه لاعربآية تسبيح إلاسبح ولابآية سؤال إلاسأل ولا بتعوذ إلا تعوذ، وزاد النسائي لا بمر بآية تخويف أو تعظم لله عز وجل إلا ذكره وكان

أكثر صلاته قائماً . قالت حفصة ما رأيته - صلى الله عليه وسلم -صلى قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام كان يصلى في سبحته أي نافلته قاعداً ،رواه أحمد ومسلم والنسائبي وصححه الترمذي وكان يصلي قاعداً ويركع قاعداً ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث علئشة بالفظ وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد ، وروى مسلم من حديثها أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يصلى جالساً ويقرأ وهوجالس فإِذا بتى من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين قام وقرأ ثم ركع وسجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، وروى الدارقطني عنها أنه كان يصلي متربعاً وذلك إما لأَنه نِفل وإما لأَنه مختص بجواز التربيع وقد نهي عنه ،وإما لكونه كانجائزاً ثم نسخ ، وعن عائشة كان يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ، رواه ابن ماجه ، وعن أبي أمامة أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يصلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما إذا زازلت والكافرون ، رواه أحمد وأنكر مالك هاتين الركعتين والنووى في المجموع ، وقال أحمد لا أفعل ولا أمنعه

والصحيح أنه فعل ذاك بياناً بجواز الصلاة بعد الوتر ولفظه كان يصلى لا يفيد هنا دواماً ولا أكثرية وغلط من ظنهما سنة راتبة لأَنه\_صلى الله عليه وسلم \_ ما داومها ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا ﴾ هذا ذكر اا قيام الليل سبب له وهو القام المحمود. قال ابن العربي : اختلف في وجه كون قيام الليل سبباً للمقام ، فقيل إن البارىء تعالى يجعل ما يشاء من فضله سبباً لفضله من غير معرفة لنا بوجه الحكمة ، وقيل إن قيام الليل فيه الخلو بالبارىء تعالى والمناجاة عنده دون الناس فيعطى الخلوة به ومناجاته في القيامة ويتفاضل الخلق في ذلك وأجلهم فيه درجة نبينا محمد \_ صلى الله عليه وسلم فيعطى من المحامد ما لم يعط أحد ويشفع فيشفع ، قال في المواهب اتفق المفسرون على أن عسى من الله وأحب ، قال أهل المعاني لفظة عسى تفيد الإطماع ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه كان عاراً والله تعالى أكرم من أن يطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه ذا وقد اختاف في تفسير المقام المحمود فقيل إنه الشفاعة ، قال الواحدي : أجمع عليه المفسرون كما قال - صلى الله عليه وسلم - في هذه الآية

هو المقام المحمود الذي أشفع فيه لأُمتي ، قال ابن الخطيب اللفظ مشعر بذلك لأن الإنسان إنما يصير محموداً إذ حمده حامد والحمد إنما يكون على الأنعام فهذا المقام المحمود يجب أن يكون مقاماً أنعم فيه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ على قوم فحمدوه على ذاك الأنعام وذلك الإِنعام لايجوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلا في الحال وقوله عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً يدل على أنه يحصل النبي \_ صلى الله عليه وسام \_ في ذاك المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعاوم أن حمد الإنسان على سعيه في التخلص عن العذاب أعظم من سعيه في زيادة من الثواب ولا حاجة به إليها لأن احتياج الإنسان في دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة إلى تحصيلها فتحصل أن المقام المحمود هو الشفاعة لأهل المحشر بعد مدافعتهما بين الرسل وفيها تخليص المؤمنين من الآلام والعذاب ، وفي البخاري عن ابن عمر سئل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن المقام المحمود ، فقال : هو الشفاعة ، وفيه أيضاً عنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن

الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يافلان اشفع لناحي تنتهي الشفاعة إلى ، فذلك المقام المحمود ويؤيده الدعاء المشهور وابعثه مقاماً محموداً يغبطه فيه لأُولون والآخرون ونصب قوله مقاماً على الظرفية بمحذوف أي وبعثه يوم القيامة فأقيمك مقاماً محموداً فحذف العاطف والجملة المعطوفة أو على أنه مفعول به وضمن معنى يبعثك معنى قيمك ويجوز كونه حالا أى ذا مقام ، قال الطيبي نكر لأُنه أفخم وأجزل أي مقاماً محموداً بكل لسان ١. ه ، ويحمده القائم فيه وكل من عرفه ، قال ابن الجوزى الأُكثر على أن المقام المحمود الشفاعة وادعى الفخر الاتفاق عليه ، قال أبو هريرة : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى ، رواه الترمذى والآية تشعر بأن الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك إلا مقام الشفاعة وعن أنس أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : يجمع الله يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي رواية فيلهمون لذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو البشر خلقك الله يسده وأسكنك جنته وأسجد الى ملائكته وعامك أسهاء كال

شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ، فيقول : است هنا لكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي من ربه منها ، واكن ائتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى الأرض ، فيأتون نوحاً فيقول : لست هنا لكم فيذكرون خطيئته التي أصاب فيستحي من ربهمنها، ولكن ائتوا إبراهيم الذى اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم فيقول است هنا لكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي من ربه منها، واكن ائتوا موسى الذي كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول: است هنا لكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي من ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فيقول : لست هنا لكم لكن ائتوا محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ عبداً قد غفر له من ذنبه ما تقدم وماتأخر، فيقول إذا أتوه: أنا لها ، أنا لها ، ثم تلى \_ صلى الله عليه وسلم \_ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ، قال أنس هذا المقام الذي وعده نبيكم محمداً \_ صلى الله عليه وسلم \_ ومثل ذلك عن الحسن ولكن فى رواية المخالفين عنهما إِثبات الرؤية وإخراج أهل النار الموحدين هذه الشفاعة وإزاحة بعض الشقاة الموحدين عنها مهذه الشفاعة قبل

دخولها ، ويقولون إنها لأهل الكبائر المصرين . قال الربيع بنحبيب \_ رحمه الله، قال جابر بنزيد، قال رسول الله حصلي الله عليه وسلم-ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أُمتى ثم حلف جابر عند ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد لهم النار في كتابه ، وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك أن الشفاعة لأهل الكبائر فهو والله ما أعنى القتل والزنى والسحر وما أوعد الله عليه النار ، وذكر أن أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها على عهد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلا من الكبائر ، وذكر الربيع من حديث الشفاعة أن أهل الإيمان يحبسون في الموقف بعد ما بشروا وعند الموت وبعد ما أجابوا عند المحنة في القبور أن الله رمهم قد غفر لهم وأخذ لهم كتبهم بإيمانهم وابيضت وجوههم وثقلت موازينهم فأراد الله أن يدخلهم الجنة بالشفاعة والشفاعة مخزونة لا يصل إليها نبي ولا ملك حتى يفتحها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : والأنبياء ومن اتبعهم محبوسون الأواون والآخرون فبينا هم كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من هذا المقام فيقول بعضهم

لبعض عليكم بآدم ، فيقولون:أنت الذي خاقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد ال ملائكته او استشفعت لنا إلى ربك فيريحنا من هذا المقام ، فيقول: إنى أكات من الشجرة التي نهاني الله عنها ، وإني أستحى من لقاء ربى ، ولكن عليكم بنوح فإنه أول نبي أرسله الله فيأتون نوحاً فيقولون له لو استشفعت لنا إلى ربك . فيقول إني سألت ربي ما ليس لي به علم ، وأنا أستحي من لقاء ربي ولكن عليكم بإبراهيم خليل الرحمن فيأتونه فيقولون له:لواستشفعت لنا إلى ربك. فيقول إنى استحى من لقاء ربي ولكن عليكم بموسى عليه السلام ، كليم الله ، فيأتونه فيقولون له : لو استشفعت لنا إلى ربك ، فيقول : إنى قتلت نفساً فأنا أستحى من لقاء ربى ولكن عليكم بعيسي فإنه روح الله وكلمته ، فيأتونه فيقولون لو استشفعت لنا إلى ربك فيقول : أنا عبدت من دون الله فإني أستحي من لقاء ربي ولكن عليكم بمحمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . قال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ يأتونني فأمشى بين سباطين من المؤمنين فأقرع باب الجنة فيفتح لى ويقال: يامحمد شفع تشفع فأَقول : ياربي ما بتي إلا من حبسه القرآن ، يعني

أوجب عليه الخلود في النار ، قال أهل العلم : هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الأُولون والآخرون حيث نجاهم الله من ذاك المقام ويحمده الأولون بما فتح لهم من الشفاعة وكانت مخزونة لا يصل إليها أحد حتى فتحها رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ يشفع آدم في وقت وقت له في ولده ثم تشفع الأنبياء كل نبي يشفع لأمته ويشفع المؤمنون وكذلك شاء الله أن يدخل المؤمنين الجنة بالشفاعة حتى بلغنا أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته إذ كانوا مؤمنين متقين ، وقد كنت أستشكل ما مر في حديث أنس وفي رواية الربيع بن حبيب رحمه الله من أن نوحا أول الرسل مع أن آدم وشيث وإدريس رسل قبل نوح كما ثبت عندنا وعند غيرنا ومن ذاك حديث أبي ذر الذي في القواعد أن آدم رسول ، وكذا رواه ابن حبان وصححه وفي حديث أبي ذر المذكور التصريح بإنزال الصحف على شيث،وهو من علامات الإرسال ومثل ذلك في إدريس وأجاب بعض بأن الثلاثة أنبياء غير رسل وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم ويرده ما ذكرناه وأجاب بعض بأن الأُولية مقيدة بقول أهل الأَرض والثلاثة لم يرسلوا إِلى أهل الأرض

وبعض بأن آدم كانت رسالته إلى بنيه وهم موح-ون ليعلمهم شريعته ، ونوح رسالته كانت إلى قوم كفار، ويبقى إدريس وشيث على هذا القول . قال أبو سعيد : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنا سيد ولد آدم ، ولا فخر يوم القيامة يفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا اشفع لنا إلى ربك ، فيقول : إنى أذنبت ذنباً عظيماً فاهبطت به إلى الأرض ولكن ائتوا نوحاً ، فيقول : إنى دعوت على أهل الأرض فأهاكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهم فيأتون إبراهم فيقول إنى كذبت ثلاث كذبات . قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - ما منها كذبة إلا أحل بها عن دين الله ، أي جادل ، ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول : قد قتلت نفساً ولكن ائتوا عيسى فيأتون عيسى : فيقول : إنى عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمداً فيأتونني فأنطلق معهم فيأخذ حلقة بباب الجنة فأقعقعها أي أحركها حركة شديدة لها صوت كأنه قعقع ، فيقولون من هذا . فيقول : محمد . فيفتحون لى ويرحبون فأُخر ساجداً فياهمني الله سبحانه من الثناء والحمد شيئاً عظيماً لم يلهمه غيرى ، فيقال لى ارفع رأْسك سل تعط ، اشفع تشفع ، وقل يسمع لقولك ، وهو المقام المحمود

الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ، والكذبات الثلاث قوله :إني سقم وقوله بل فعله كبيرهم هذا ،وقوله للجبار في زوجته :إنها أختى وهن معاريض أشفق منهن لأنهن بصورة الكذب ، وعن أبي زرعة عن أبى هريرة ، قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنا سيد الناس يوم القيامة ، هل تدرون مم ذاك يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون ، فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه ، ألا ترون إلى ما بلغتم ، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا الك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ، وما بلغنا . فقال : إن ربى غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح . فيأتون كل رسول من الرسل المذكورين فيقولون له كما قالوا لآدم

فيقول لهم كل ما قال آدم ويذكر معصيته على حد ما مر ويرشدهم إلى غيره ثم يسمى لهم اسم من يليه في القصة إلا عيسى فلم يذكر فى تلك الرواية ذنبه ويذكرون لنوح أنك أول اارسل إلى أهل الأرض عبد شكور ، ويذكرون لإبراهيم الخلة ، ولموسى الكلام ولعيسى أنه كلمة الله وكلمه الناس في المهد ولنبيذا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ أجمعين ويذكرون أنك خاتم الأنبياء مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيأتى العرش فيسجد لله تعالى ويفتح الله تبارك وتعالى عليه ما لم يفتح على أحد من المحامد وحسن الثناء ، ثم يقال يامحمد ارفع رأسك سل تعط ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول أمتى يارب ، أُمتى يارب ، فيقال : يـ محمد أدخل من أُمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، ورأيت في كتـٰب كشف علوم الآخرة من تـأُليف الغزالي أن بين وقوفهم في المحشر وإتيانهم آدم ألف عام ، وأن بين إنيانهم رسولا وإتيانهم الآخر ألف عام ، وهكذا وأنهم يذكرون لآدم أن الكافر

يقول : يارب ارحمني ولو بالنار، وأنه إذا دافعهم نوح إلى من بعده تشاوروا ألف عام ، وهكذا سائر الرسل المذكورين في القصة ، وأن الزحام يشتد وأن موسى يذكر لهم إنى سألت الله تعالى أن آخذ آل فرعون بالسنين وأن يجعله مثلا للآخرين مع أشياء صدرت مني في المناجاة توجب الهلاك إلا أنه ذو رحمة واسعة ، ورب غفور ، وأن أ موسى يذكر لهم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أصح المرسلين يقيناً وأكثرهم معرفة وأشدهم زهداً وأباغهم حكمة ، وأن كل رسول يذكر لهم خصال نبي يليه في القصة وأنهم يقولون لعيسي أنت روح الله وكلمته ، أنت الذي سماك الله وجيها في الدنيا والآخرة ، وأنه يقول لهم كيف أشفع لكم عند من عبدت معه ، وسميت له ابناً وسمى لى أبا ، ولكن لو كان لأحدكم كيس فيه نفقة ،أيقدر أن يحل الكيس حتى يفض الخاتم . قالوا : لا . قال : فاذهبوا إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكثيراً ما أذاه قوم، حتى هشموا جبهته وكسروا رباعيته وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ وإنه لأحسنهم خلقأ

وأكرمهم شرفاً ، وهو يقول كما يقول الصديق لإخوته: لاتشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وجعل يتلو عليهم من فضائله ما لم يسمعوه حتى امتلأت نفوسهم حرصاً على الذهاب إليه فيأتون منبره فيقولون أتينا فلاناً وفلاناً ولا مطلب بعدك ، فيقول : أنا لها وإنه يا خل العرش فيسجد سجدة طويلة يحمد الله تعالى فيها بالمحامد التي حمد الله نفسه بها يوم تم خلق السماوات والأرض فيتحرك العرش تعظيماً له ، وذكر ابن حجر إنى لم أقف لما ذكر الغزالي في كتابه المذكور على أصل ، ولقد أكثر من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا يعتبر بشيء منها ، وفى حديث النضر بن أنس عن أبيه ، حدثني نبي الله \_ صلى الله عليه وسلم - إنى لقائم أنتظر أمتى إذ جاء عيسى فقال : يامحما هذه الأَنبياء قا جاءتك يسأَلونك أن تدعو الله ليفرق الأَمم إِلى حيث شاء لعظم ما هم فيه ، فأفادت هذه الرواية أن عيسى والأنبياء يسألون نبينا محمد في الشفاعة ولعلهم سائر الأنبياء مع عيسي غير المطلوبين أو معهم ، وفي حديث سلمان ، يأتون محمداً فيقولون يانبي الله أنت

فتح الله بك وحتم وغفر لك ما تقدم وما تأخر وترى ما نحن فيه فقم فاشفع لنا إلى ربنا فيقول أنا صاحبكم فيجوز الناس حتى ينتهى إلى باب الجنة وذلك لأن المحشر مقام خوف وإشفاق ومقام الشافع يناسب أن يكون إكراما ، وفي رواية أنه يلهم التحميد قبل السجود وفى بعض يلهم بعده،وفي أخرى فيه ويجمع بإثبات تلك الإلهامات كلها ،والذي عليه أصحابنا أن الذين يمشون من نبي إلى نبي هم المسلمون يستريحوا أهل المحشر جميعاً وستظهر بعض أنه لا يلحق المسلمين هول المحشر وأنهم آمنون مطمئنون للآيات الدالة أنه لا خوف عليهم ولا حزن وأن وجوههم مسفرة ضاحكة مستضيئة والأحاديث دالة على ذلك وأنه لا يجمع على أحد خوف الدنيا والآخرة،فمعنى قولهم فيريحنا من هذا المقام طلب الإراحة من النظر إلى الأهوال وإن لم يصل إليهم منها شيء كذا قيل ،وليس كذاك عندى بل يصلهم الهول بقدر ما عملوا إِلا من استثناه ونقف في ظل العرش وأما تلك الآيات والأحاديث فإنما هي بعد إعطاء الصحف في أعانهم ، وذكر بعضهم أن الكفار لايطلبون

الشفاعة العامة لأن ما يذهبون إليه من النار أعظم من هول المحشر وورد في أحاديث رواها قومنا أنهم يطلبونها وقد مر بعضها والشفاعات أقسام ، الأُول الشفاعة من المحشر وهي عامة والأصل فيها هذه الأُمة وغيرهم نبع لهم بدليل أنه يقول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها أمتى وهي تعم بني آدم والجن والملائكة ، وظهر فضله فيها من حيث اختصاصها به ، قال بعض لو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي ،وبين من يقول أمني أمني لكان كافياً وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر وقيل ليس ذلك تفضيلا بل آدم لكونه أبا الجميع ونوح لكونه الأب الثاني ، وإبراهيم الآمر باتباع ملته ، وموسى لأنه أكثر الأنبياء تابعاً ، وعيسى لكونه أولى الناس بنبينا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ ويحتمل أن يكونوا قد اختصوا بذلك لأنهم أصحاب شرائع عمل بها من نبى ذكر أولا ومن بعده . الثانى: إدخال قوم الجنة بغير حساب،وقد مر أنهم يدخلون الجنة منالباب الأَمَن ويشاركون غيرهم في باقي الأَبواب . قال الغزالي : هم سبعون الفاً

لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاً ، وإنما هي براءة مكتوبة لا إِله إلا الله محمد رسول الله ــ هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له ، وسعد سعادة لا شقاء بعدها أبداً ، الثالث: رفع الدرجات لمن حوسب ومن لم يحاسب وهي مشهورة في المذهب ولا يكاد يذكر غيرها فيه . وقد ذكرها النووى من الشافعية . الرابع:إدخال قوم قد حوسبوا حساباً يسيراً وماتوا تائبين وسبقت لهم السعادة عند الله وقضى الله أن يكون ذلك على يد محمد \_ صلى الله عليه وسلم . الخامس : إدخال أصحاب الأعراف الجنة ، أخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال : السابق يدخل الجنة بغير حساب يعنى وبرحمة الله والمقتصد برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعته \_ صلى الله عليهوسلم\_ وهذه الأَقسام لا بأس بها على المذهب وزاد قومنا . سادساً : وهو إخراج الموحدين من النار ، وزاد عياض . سابعاً : هو إخراج أبي طالب من غمرات النار إلى ضحضاح منها يبلغ كعبيه يغلى منها دماغه وزاد بعض . ثامناً : هو الشفاعة لأهل المدينة لحديث سعد لا يثبت أحد

على لوائها إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً ويجاب بأنه داخل في بعض ما مر وبأنه لو فتح هذا الباب لعدت شفاعة أهل مكة وأهل الطائف ، قال عبد الملك بن عباد : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : أول من أشفع له أهل المدينة ، ثم أهل مكة ، ثم أهل الطائف. رواهٍ البزار وآخر لمن زار قبره الشريف ، وأخرى لمن أجاب المؤذن ثم صلى عليه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وقيل المقام المحمود ما ذكره حذيفة يجمع الله الناس في صعيد واحد فلا تكلم نفس فأول مدعو محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيقول : لبيك وسعديك والنخير بيديك والمهتدي من هديت وعبدك بين يديكواك وإليك ولاملجأمنك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت ، وزاد بعض وعلى عرشك استویت قیل قوله سبحانك رب البیت ، وزاد الشیخ هود وغیره بعد قوله الخير بيديك والشر ليس إليك ، قال فهذا هو المراد من قوله تعالى : عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً . رواه الطبراني وزاد الشيخ هود في آخره أنه قيل له اشفع فذلك هو المراد من قوله تعالى : الخ. .

قال الفخر: والقول بـأنه الشفاعة العامة أولى لأن سعيه في الشفاعة يفيه إقدام النَّاس على حمده فيصير محموداً ، وأما ما ذكره من الدعاء فلا يفيد إلا الثواب أما الحمد فلا فإن قيل له : لم لا يجوز أن يقال إنه تعالى يحمده على هذا القول ، فالجواب لأن الحمد في اللغة مختص بالثناء المذكور في مقابلة الإنعام فإن ورد لفظ الحمد في غير هذا المعنى قجاز ، وقيل إن المقام المحمود مقام تحمد عاقبته ، قال الفخر: هذا أيضاً ضعيف لما ذكرناه ، وقيل المقام المحمود إجلاسه \_ صلى الله عليه وسلم ـ على العرش ، وقيل على الكرسي . وروى عن ابن مسعود يقعد الله تعالى محمداً \_ صلى الله عليه وسلم\_على العرش ، وعن مجاهد يجلسه معه على العرش. قال الواحدى : هذا قول رذل موحش فظيع ونص الكتاب ينادي بفساده ويدل على إفساده أن البعث ضد الإجلاس لكن يجاب بأن المعنى عسى أن يبعثك ربك ويقيمك مقاماً محموداً ، أو ضمن يبعث معنى يقيم كما مر ويدل على فساده أنه يلزم تحديد الله سبحانه وتعالى والمحدود محدث تعالى الله وأنه قال مقاماً ولم يقل

مقعداً أومجلساً، وهذا يجاب عنه بأن المقام قد يطلق على موضع اللبث مطلقاً ، قلت محض الفساد القاطع هو قوله معه فإن صح ذلك فمعنى المعية كمعنى العندية في قوله تعالى : رب ابنٍ لى بيتاً في الجنة ، وقوله سبحانه : إن الذين عند ربك ، وقيل المقام المحمود كل ما له من الفضائل في المحشر ، واختلف في فاعل الحمد من قوله تعالى : محمود فالأَكثر على أن المراد أهل الموقف ، وقيل النبي ــ صلَّى الله عليه وسلم ــ أى أنه يحمد عاقبة ذلك المقام بتهجده في الليل والأول أرجح لحديث ابن عمر بلفظ مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع كلهم ، وقيل يحمده القائم في ذلك المقام وكل من عرفه وهو مطلق في كل ما يجلبه الحمد من أنواع الكرامات، واستحسنه أبو حيان ومذهبنا أن الشفاعة ليست لأَهل الكبائر لقوله تعالى : ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ، وقوله - صلى الله عليه وسالم- لاينال شفاعتي ظلوم غشوم ورجل لا يراقب الله تعالى في اليتم ، رواه جابر بن زيد وقوله \_ صلى الله ليه وسام \_ لا تنال شفاعتي الغالى في الدين ، والجافي عنه ،

يعنى الزائد فيه والناقص منه ، رواه جابر بن زيد ، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ صنفان من أُمتى لا تنالهما شفاعتى : القدرية ، والمرجئة ، والمرجئة ، رواه جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ وغير ذلك .

﴿ وَقُل ﴾ يامحمد ﴿ رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ . قال ابن عباس نزل حين أمر رسول الله \_ صلى الله عايه وسلم بالهجرة ، قال المراد ادخلني المدينة مدخل صدق لا أرى ما أكره ، وأخرجني من مكة مخرجصدق لاألتفت إليها بقلبي ،وروى عنهأدخلني القبر بالموت مدخل صدق أي طاهراً من السيئات وأخرجني منه بالبعث مخرج صدق أي ملقى بالكرامة مرضياً عني ، وقيل أدخلني الجنة وأخرجني من مكة ، وقيل أدخلني المدينة ، وأخرجني إلى قتال بدر ، وقيل أدخلني مكة ظاهراً على أهلها بالفتح وأخرجني منها آمناً من المشركين فيكون العطف عطف سابق على لاحق ، وقيل المراد إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً ، وقيل أدخلني في أمرك الذي أرسلتني به

من النبوة مدخل صدق وأخرجني من الدنيا وافيا مبلغاً ، وقيل أدخلني نى طاعتك مدخل صدق وأخرجني من المناهي مخرج صدق وقيل دعاء بتحسين حاله في كل ما يتناول من الأُمور الدينية والدنيوية وكأنه قيل رب أصلح لى وردى في كل الأُمور وصدرى منها وهو أظهر وأحسن لعمومه ، وقيل لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه ومدخل ومخرج مصدران ميميان من إدخال وإخراج الرباعيين أى إدخال صدق وإخراج صدق واسما مكانين ، أى موضع إدخال الصدق وموضع إخراج الصابق،وهذا ضعيف والموضعان مجازان عن الأمر الذي يشرع فيه أو يفرغ منه أي لا تجعلني ممن يفرغ من أمر غير صدق أى لا تدخلني فيه فضلا عن أن أخرج منه ، وقرأ بفتح الميمين على أنهما مصدران ميميان من دخل وخرج الثلاثيين أى خروجاً ودخولا ولا يخفي أيضاً ضعف المكان وهما على هذه القراءة اسما مصدرين باعتبار أدخلني وأخرجني أو يقدر لهما عامل ثلاثي أي رب أدخلني فأدخل دخول صدق وأخرجني فأخرج خروج صدق والصدق كون الشيء خالياً عن

مكدر كمعصية وخيانة وكذب ومضرة ، والآية للهإلى قوله نظيراً للدخول على السلطان وإزالة الخوف من القلب من أراد ذلك فليتطهر وليلبس ثوبأ نظيفا وليصل ركعتين ثم يتلوها في طريقه إلى أن يقف بين يدى السلطان فإنه يرى منه الفضل إن شاء الله تعالى. ﴿ وَاجْعَلِكً مِن لَّذُنكَ ﴾ من عندك. ﴿ سُلْطَانًا ﴾برهاناً قوياً. ﴿ نَّصِيرًا ﴾ ينصرني على من خالفني أي تنصرني به أو مُلكاً بضم المم وإسكان اللام وعزا ينصر الإسلام على الكفر ، وبالأول قال مجاهد فوعده الله لينزعن ملك فارس والروم وغيرهما ويجعله له ، وأجاب دعاءه ، وقال والله يعصمك من الناس. وقال: ليظهره على الدين كله ، وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وقال ألا إن حزب الله هم الغالبون ، وعنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه استعمل عتَّاب بن أسيد على أهل مكة ، وقال انطلق فقد استعملتك على أهل الله فكان شديداً على المريب ليناً على المؤمن ، وقال والله لا أعلم متخلفاً يتخلف عن الصلاة في جماعة إلا ضربت عنقه فإنه لا

يتخلف عن الصلاة إلا منافق ، فقال أهل مكة : يارسول الله لقد استعملت على أهل دين الله عتاب بن أسيد أعرابيا جافيا ، فقال وصلى الله عليه وسلم - إنى رأيت فيا يرى النائم كأن عتاب بن أسيد أتى باب الجنة فأخذ بحلقة الباب وقلقلها قلقا لا شديداً حتى فتح الله له فد خلها فأعز الله به الإسلام لنصرته للمسلمين على من يريد ظلمهم فذلك السلطان النصير .

﴿ وَقُلْ جَاء الْحَقَ ﴾ أى قل عند دخول مكة إذا فتحها لك جاء الحق أى دين الله . ﴿ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ ذهب دين الشيطان من زهقت روحه إذا خرجت وذلك التعميم أولى من قول قتادة الحق القرآن ، والباطل الشيطان ، وقول فرقة الحق الإيمان والباطل الكفر إلا إن أريد فى القولين العموم الذى ذكرت . ﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ سريع الزوال ولو ثبت فى دولة ويفيد هذا الكلام قرب نزول عيسى بن مريم عليه السلام جداً وقرب قيام الساعة لانتشار الشرك وأعوانه فى هذا الكنف في هذا الأنظن في منا لا نظن الوقت الذى نحن فيه انتشار لم يعهد فى هذه الأمة قط حتى أنا لا نظن

أنه يزول إلا بعيسي بن مريم . قال ابن مسعود:دخل رسول اللهـ صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ثلاث مائة وستون صنما، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : جاء الحق وزهق الباطل وما يعبد رواه البخارى ومسلم والآية نزلت بمكة قبل الهجرة أمران يستشهد بهما عند الفتح وطعن الأُصنام ، وقيل نزلت الآية يوم الفتح ، فقال جبريل لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ خذ مخصرتك وهي ما يمسكه الإنسان بيده من عصاة وغيرها مما يختصره الإنسان ويطلق أيضاً على السوط وألقها على كتفك واطعن بها الأصنام ، فكان يطعن بها كل صنم في عينه بعد أن يقول : جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ،فيخركل صنم على قفاه لطعن غير شاديد وكانت موثقة برصاص أو نحوه حتى ألقاها كلها ، أو كان كل صنم لقبيلة من العرب تحج إليه وتنحر إليه ، ولم يبتى إلا صنم من قوارير من صفر لخزاعة فقال : يا على ارم به محمد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم حتى صعد فرمى به فكسره وجعل أهل مكة يتعجبون من وقوع كل صنم على قفاه

بطعن ضعيف بآلة ضعيفة ، وقيل يشير إشارة فتقع ، ويقولون ما رأينا رجلا أسحر من محمد . وعن ابن عباس : شكا البيت إلى الله عز وجل فقال : يارب حتى متى تعبد هذه الأصنام حولى دونك فأوحى الله إلى أنى سأحدث لك نوبة جديدة فأملاك خدوداً سجداً يزفون إليك زفيف النسور ويحنون إليك حنين الطير إلى بيضها لهم عجيع حولك بالتلبية فكان ذلك من حين الفتح وتلك الشكاية حقيقة عندى بأن خلق الله في البيت التمييز حينئذ ، وقال الزمخشرى تمثيل ومن كتب وقد جاء الحق الآية في ورقة صفراء خمس مرات ونجمها تحت الساء وعلقها على من به السحر فإنه يبطل ويذهب عنه إن شاء الله تعالى .

﴿ وَنُنَزِّلُ ﴾ وقرأ أبو عمرو بن عامر بإسكان النون الثانية وتخفيف الزاى . ﴿ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ﴾ أى ماهو فى تقويم دينهم واصلاح نفوسهم كالدواء الشافى للمريض ﴿ وَرحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ نعمة لهم ينتفعون به دنيا وأخرى ، ومن للبيان لأن القرآن كله شفاء ورحمة ، وقيل للتبعيض ، والمعنى أن منه ما هو شفاء يرحم به من الضر كالفاتحة

وآيات الشفاء للمرض ولا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين لكل كربة وسورة يس لما قرئت له وعنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله ، والقرآن شفاء لأَمراض الجسم وأمراض القلب بالاعتقاد الباطل كإنكار البعث والقدر والأخلاق الذميمة الصادرة وآثارها من اللسان والجوارح ويجوز كون الرحمة هي الشفاء بمعنى أن إنزال ما هو شفاء للمؤمنين رحمة لهم إذ لم يتركهم بلا شفاء . ﴿ وَلَا يَزِيدُ ﴾ القرآن أو لا يزيد ما هو شفاء ورحمة وهو القرآن كله، على أن من للبيان أو لا يزيدهم بعضه الذي هو شفاء وأخرى أن لا يزيدُهم البعض الآخر، فإنه إذا لم يزدهم ما هو منه في غاية من الإِرشاد والصلاح حتى تأثر في الأَمراض الجسمية فأُولى أن لا يزيدهم البعض الآخر على أن من للتبعيض . ﴿ الظَّالمينَ ﴾ الكافرين . ﴿ إِلاَّخَسَارًا ﴾ لكفرهم به وكل ما سمعوا بنزول أو شيء منه أو تلاوة شيء منه كذبوا به والتكذيب به خسار فخسارهم يتجدد بتجدد النزول وتجدد الساع أو لأن المؤمن ينتفع بالقرآن ويربح به أمر الدين والدنيا والكافر لا يربح به ولا ينتفع فذلك خساره . قال قتادة : لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة ونقص قضاء الله الذي قضي شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً .

﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا ﴾ بصحة الجسم وسعة الرزق ﴿ عَلَى الإِنسَانِ ﴾ الكافر ﴿ أَعْرَضَ ﴾ عن ذكر الله وشكره ودعائه كأنه مستغن عن الله مستبد به . ﴿ وَنَأْى ﴾ تباعد عن التقرب إلينا ﴿ بِجَانِبِهِ ﴾ بنفسه فإن من تباعد بجانبه فقد تباعد بكله لأنه جسم واحد متصل كني عن ترك التقرب إلى الله تعالى بالتباعد الحسى بالجسم، ويجوز أن يكون نأى بجانبه معنى تبختر وتكبر لأن من عادة المتكبر أن يلوى جانبه،قرأ ورش فتحة همزة نأى بين بين وأمال خلف ، والكسائي فتحة همزة نأى وفتحة النون هذا ، وفي فصلت وأمال خلاد فتحة الهمزة فقط في السورتين ، وروى عن أبي شعيب مثل ذلك وأمال أبو بكر فتحة الحمزة هنا وأخلص فتحها في فصلت ،والباقون يخلصون فيهما ،وقرأ ابن ذكوان وناء بتقديم الألف على الهمزة على القلب أو بمعنى نهض ذكر تلك القراءات أبو عمر

الدانى والقاضى ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْشَّرُ ﴾ كفقر ومرض وشدة أو نازلة . ﴿ كَانَ يَتُوسًا ﴾ شديد الإياس من رجوع ما كان فيه من النعمة والعافية وقيل إذا مسه الشر كان يتُوسًا بتأخر الإجابة وذاك أنه إذا مسه الشر دعا الله وحده في إزالة ذلك فإذا لم يعاجله بالإزالة أبس ولا ينبغي للإنسان ترك الدعاء ولو تأخرت الإجابة ،ويجوز عندي أن يكون المراد بالإنسان في الآية المشرك والفاسق والمؤمن لأن الإعراض والتباعد والإياس مما يعرض للمؤمن أيضاً لكن لا يموت إلا تائبا مخاصاً فأقبل الحق ولا تقلد .

﴿ قُلْ أَدِاهِ حمد للمشركين . ﴿ كُلُّ أَمنا ومنكم تفسير ﴿ يَعْمَلَ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾ طرية ته التي تشاكل أى تناسب حاله في الهدى والضلالة وتليق بحاله أو تشاكل روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه، فإن كانت روحه شريفة طاهرة صدرت أفعال جميلة ، وإن كانت خبيثة صدرت أفعال خميلة ، وإن كانت خبيثة صدرت أفعال خميلة ، وإن كانت خبيثة وبه أفعال خسيسة ، وهكذا تختلف أفعاله في المباح بحسب المزاج وبه تختلف الطبائع ، وقد فسر بعضهم الشاكلة بالطبيعة فإن المزاج ينشأ

عنه الطبع ، والطبع له أثر في المباح والأمور الدينية ، ألا ترى أن بعضاً ينقاد بطبعه إلى كلام من يكلمه حتى يفهمه ويتأمله ، وبعضاً ينفر من أول ما يسمع ، وفسر بعضهم الشاكلة بالعادة ، وبعض بالدين وقيل الشاكلة النية ، ورواه بعض أهل الأندلس عن الحسن. ﴿ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ﴾ طريقاً فنثيبه عليه أنحن أم أنتم وهذا أشد مناسبة في تفسير الشاكلة بالطريقة .

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوحِ ﴾ أى يسأَلك قريش عن الروح المركب في الحيوان من الإنسان وغيره الذي به يحيا ما هو . ﴿ قُلْ ﴾ لهم الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ مما وجد الله بقوله كن من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء الجسد فإنها تولدت من نطفة والنطفة تولدت من متولد بواسطة مأْكول ومشروب إلى آدم المتولد من تراب، والمعنى : قل الروح وجد بأمر ربى وحدث بتكوينه لكن هذا على أنهم سأَلوه هل الروح قديم أو حادث ؟ أوالمعنى قل الروح من أمور الله التي اختص بعلمها .

﴿ وَمَا أُوتيتُم ﴾ وقرأ الأَعمش وما أوتوا الخ ، وفي قراءة الجمهور التَّفَاتَ . ﴿ مِّنَ الْعِلْمِ ﴾ علم الدين وعلم الدنيا . ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ بالنسبة إلى علم الله فإن قريشاً قد علمت بعضاً كعلمهم بوجود الله وبأنه الرازق وعلمهم بأمور المعيشة، وأشار هذا إلى أن الروح ممالايمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس به فلذلك اقتصر على هذا الجواب كما اقتصر موسى على قوله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، في جواب قول فرعون وما رب العالمين. والقليل الذي أوتيتموه إِنَّمَا هُو بُواسطة حُواسكُم فإِن العلم النَّظري إِنمَا يُستَّفَادُ مِن الضَّرُوريات المستفادة من إحساس الجزئيات ومن فقد حساً فقد علماً ، وأكثر الأُشياء لا تدركه الحاسة بذاته بل بواسطة القياس والتمثيل وغيرهما . قال الكلبي بعث المشركون رسولا إلى المدينة يسألون اليهود عن نعت النبي الذي حل مبعثه ، فوجدوا بها علماء اليهود من كل أرض قد اجتمعوا فيها لعيد لهم فسأَلوهم عن محمد ووصفوه لهم. فقال : لهم حبر من أحبار اليهود : إن هذا نعت النبي الذي يبعثه الله في هذه الأرض

فقال له رسل قريش : إنه فقير يتيم لم يتبعه من قومه من أهل الرأى ولا ذوى الشأن أحد ، فضحك الحبر ، قال كذلك نجده . قالت له رسل قريش : فإنه يقول قولا عظيماً ، يدعو إلى الرحمن الذي بالمامة الساحر الكاذب، يعنون مسيلمة ، فقالت لهم اليهود : لا تكثروا علينا اذهبوا فاسألوا صاحبكم عن خلال ثلاث فإن الذي باليامة قد عجز عنهن فأما اثنتان فإنهما لا يعلمهما إلا نبي ، وأما الثالثة فلا يجترىء عليها أحد فإن أخبركم عن الاثنتين دونها فهو صادق . فقالت رسل قريش : أخبرونا بهن . فقالت اليهود : اسأَلوه عن أصحاب الكهف والرقيم فقصوا عليهم قصتهم واسألوه عن ذي القرنين وحدثوهم بأمره، واسأًلوه عن الروح فإِن أخبركم بشيء فيه فكاذب ، فرجعت رسل قريش إليهم فأُخبروهم بذلك ، فأُرسلوا إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم فلقيهم فقالوا يا ابن عبد المطلب نسأَلُك عن خلال ثلاث فإِن وافقت بالجواب فصادق وإلا فلا تذكر ألهتنا بسوء ، فقال

- صلى الله عليه وسلم - ما هن . الوا : أخبرنا عن أصحاب الكهف فإنا قد أخبرنا عنهم بآية بينة ، وأخبرنا عن ذي القرنين فإنه قد أخبرنا عنه بآية بينة ، وأخبرنا عن الروح . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : أنظروني حتى أنظر ماذا يحدث إلى فيه ربي . قالوا : فإنا ناظروك فيه ثلاثة أيام ، فمكث عنه جبريل لا يأتيه ، ثم أتاه فاستبشر ــ صلى الله عليه وسلم ــوقال: ياجبريل قد رأيت ما سألوني عليه، ثم لم تأتني . فقال له : وما تنزل إلا بأمر ربك إلى وما كان ربك نسياً ثم قال : ويسأَلونك عن الروح . قل الروح من أمر ربي وما أُوتيتم من العلم إلا قليلا ، ثم قال : أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا . . إلى آخر قصتهم . ثم قال : ويسألونك عنذي القرنين... إلى آخر قصته . ثم لتي قريشاً في آخر اليوم الثالث فقالوا: ماذا أحدث إليك ربك في الذي سألناك عنه. فقص عليهم ، فعجبوا وغلب عليهم الشيطان أن يصدقوه . وعن ابن

عباس أن قريشاً اجتمعوا وقالوا: إن محمداً نشأ فينا بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذب قط وقد ادعى ما ادعى فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة اسألوهم عنه فإنهم أهل كتاب ، فبعثوا جماعة إليهم ، فقالت اليهود اسأَلُوه عن ثلاثة فإِن أجاب عن كلها أو لم يجب عن شيء منها فليس بنبي وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحدة فهو نبي اسألوه عن فتية فقدوا في الزمان الأول ما كان شأنهم، فإنه كان لهم حديث عجيب ، وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها ما خبره وعن الروح ، وسأَلُوا النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال : أخبركم بما سأَلتم غداً ، فلبث الوحي اثني عشر يوماً في ما قال مجاهد ، وقيل: خمسة عشر، وقيل:أربعين ، فقال أهل مكة: وعدنا محمد غداً ، وحزن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لذلك ثم نزل جبريل عليه السلام بقوله تعالى : ولا تقولن لشيء إنى فاعل ذلك غِداً إِلا أن يشاء الله . ونزل أم حسبت أن أصحاب الكهف ... إلى آخره . ونزل : ويسأَلُونك عن ذي القرنين ..

الخ . . ويسألونك عن الروح ... إلى آخره . والآية مكية ، وقال ابن مسعود : الآية مكية والسائلون اليهود،أي ويسألك اليهود عن الروح ، قال ابن مسعود : بينما أنا أمشى مع النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهو يتوكأ على عسيب أي جريد النخل ، فمر بنفر من اليهود ، فقال بعضهم لبعض : اسأَلوه عن الروح . وقال بعض : لا تسأَلوا لئلا يسمعكم ما تكرهون ، فقاموا إليه . وفي رواية قام إليه رجل ، فقالوا أو قال: يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت. وفي رواية حدثنا عن الروح، فقام ساعة ينتظر وعرفت أنه يوحي إليه ، فتأُخرت حتى صعد الوحي فقال لهم : ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعض لبعض : قد قلنا لكم لا تسألوه ، وكان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد الله سبحانه بعلمه ولا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل . قال عبدالله بن بريدة : إن الله لم يطلع على الروح ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً بدايل قوله تعالى : قل

الروح من أمر ربي أي من العلم الذي استأثر به الله تعالى : وهو الصحيح . وقيل إِن النبي قد علم به ولكن لم يخبرهم به لأَنترك الإِخبارعلامة لنبوته، وقيل إِن ابن عباس وبعض السلف فسروه مرة واحدة ثم كفوا عن تفسيره . وقال ابن دقيق العيد : رأيت كتاباً لبعض الحكماء في حقيقة النفس فيه ثلاثمائة قول ، قال القرافي : كثرة الخلاف تؤذن بكثرة الجهالات ، واختلف علماء الإسلام في جواز الخوض فيه على قولين واختلف المجيزون هل هو عرض أو جوهر أو ليس جوهراً ولا عرضاً وليس يوصف بـأنه داخل الجسم ولا خارجه ، وبه قال الغزالي : وقال قوم من المتأخرين إنها جسم نوراني شفاف سار في الجسم سريان الماء في العود أو سريان النار في الفحم ويدل على أنها في الجسم قوله عز وجل : فلولا إذا بلغت الحلقوم . قال الخطيب أبو محمد البرجيني ، قال أبو الطاهر الركزكي : حضرت عند ولي من الأولياء عند النزع فشاهدت نفسه قد خرجت من مواضع من جسده ثم تشكلت

على رأسه بشكله وصورته ثم صعدت إلى السهاء وصعدت نفسي معها ، فلما انتهينا إلى السماء الدنيا شاهدت بابأ ورجل ملك ممدودة عليه فأزال الملك رجُّلُهُ وقال لنفس ذلك الولى اصعدى فصعدت فأرادت نفسي أن تصعد معها ، فقال لها : ارجعي فقد بني لك وقت ، فرجعت فشاهدت النفس دائرة على جسمي ، وقائل يقول مات ، وآخر يقول لم يمت ، فدخلت من أنفي ، أو قال : يقول من عيني وقمت ، ذكر ذلك الثعالمي سماعاً عن البرجيسي ، أما الثعالبي فمن الجزائر جزيرة مرغنة والبرجيني معروف عند أهل أفريقية ، وأبو الطاهر معظم عند أهل تونس يزار قبره بالزلاج، وقيل الروح معنى اجتمع فيه النور والطيب والعلم والعلق والبقاء لوجود ذلك في حياة الإنسان وفقده في موته ، وأولى الأقاويل أن يوكل علمه إلى الله جل وعلا،وهو قولنا معشر الأباضية وقول المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، وقيل الروح المسئول عنه هو جبريل ، وهي رواية عن ابن عباس ، وقال على إنه ملك له سبعون

ألف وجه في كل وجه سبعون لسانا يسبح الله تعالى بكلها ، وقال مجاهد : خلق على صورة بني آدم لهم يد وأرجل ورءوس ليسوا بملائكة ولا ناس يأكلونا لطعام، وقال سعيد بنجبيرخاق لم يخاق الله سبحانه خلقاً أعظم منه غير العرش لو شاء أن يبتلع السماوات والأرضين ومن فيها بلقمة لفعل، ذلك على صورة الملائكة ووجهه كوجه الإنسان وهو على تمين العرش يوم القيامة يشفع لأُهل التوحيد، ولولا أن بينه وبين الملائكة ستراً لاحترق أهل السماوات من نوره ، وقال الحسن : الروح هو القرآن لأنه سهاه الله تعالى جل وعلا روحاً ، ولأن به حياة القلب ، والصحيح أنه الروح المركب في الحيوان والخطاب في قراءة الجمهور عام ، وقيل لليهود وكانوا يقولون : أوتينا التوراة وفيها العلم الكثير. فقيل لهم : إِن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى . روى أنه لما قال لهم : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ، قالوا : نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا فيه . قال : نحن وأنتم ، رواه الطبري . وقالوا ما أعجب

شأنك ساعة تقول : ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً ، وساعة تقول هذا ، فنزل قوله تعالى : واو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام . . الآية ، وذلك جهل منهم لأن القلة والكثرة أمران إضافيان فالحكمة التى أوتيها العبد خير كثير فى نفسه ولو كانت تقل بالنسبة إلى علم الله .

و كُنِّن شِئْنا ﴾ اللام الموطئة للقسم المهدة له الجواب الوذنة بتقديره قبل إن الشرطية التي بعدها فقوله : و لَنَدْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ﴾ جواب للقسم مغن عن جواب الشرط وقيل يقدر للشرط جواب والذي أوحينا إليك هو القرآن والذهاب به محوه من القلوب ومما كتب فيه فتبقون كما كنتم قبل إيحائه لا تدرون ما الكتاب ، وسيكون ذلك في آخر الزمان . روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة ، وآخر ما تفقدون الصلاة ، وليصلين ما تفقدون من هيء ،

فقال رجل : كيف ذلك وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا فعلمناه أبناءنا وعلمه أبناؤنا أبناءهم ، فقال : يسرى عليه فيصبح الناس منه فقراء برفع المصاحف ، وينزع ما في القلوب . وفي رواية عنه يسرى من كلامه ليسرين على القرآن ليلة فلا تبقى منه آية في قلب ولا في مصحف إلا رفعت ، وقال أيضاً اقرأوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى ترفع هذه المصاحف ، فقيل : فكيف مما في القلوب. قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون ما يحفظون شيئاً ولا يجدون في المصاحف شيئاً ثم يفيضون في الشعر . وعن عبد الله بن عمر وابن العاص لا تقوم الساعة حتى يرفع القرآن من حيث نزل، له دوى حول العرش كدوى النحل ، فيقول الرب مالك . فيقول : يارب أتلى ولا يعمل بي . قال الداودي : ما نقل عن ابن مسعود لا يصح ، يعني وكذا ما روى عن عبد الله بن عمر وابن العاص وغيرد في ذلك المعنى لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق

حتى يـأتى أمر الله وهم ظاهرون . قال البخارى : وهم أهل العلم ولا يكون العلم مع فقد القرآن . ا ه ، ولقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ولكن يقبضه بقبض العلماء ، وقد يجاب بأن المراد بقوله حتى يأتى أمر الله حتى يقرب أمر الله جدا ، وقد يجاب أيضاً بأنه تقوم الساعة على قوم ظاهرين على الحق وإنما يرفع القرآن من قلوب غيرهم ومصاحف غيرهم ، وأما قبض العلم فممكن مع بقاء قراءة القرآن وليست الآية في إذهابه جزماً بل قال : ولئن شئناً ولم يشاً ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ اللَّ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴾ أي قائماً متكفلا ال علينا به،أي نرده محفوظاً مكتوباً بعد إذهابنا إياه من القلب والمصاحف.

﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ﴾ استثناء من وكيل وهو متصل صور رحمته كأنها وكيل بالردكأنه قيل الاوكيلاهو رحمة من ربك إن شاء رده ويجوز أن يكون منقطعاً أى لكن رحمة من ربك تركته باقياً في المصاحف والقلب فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله وحفظه

وهما منتان يجب القيام بشكرهما على كل ذى عقل . ﴿ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَابِيرًا ﴾ كإرسالك وإن زال القرآن عليك وإبقائه فى حفظك وفى المصاحف وإعطائك المقام المحمود وجعلك سيد ولد آدم وخاتم النبيين وغير ذلك .

﴿ قُل لَّئِن ِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ ﴾ ولم يذكر الملائكة لأَن إتيانهم مثل القرآن لا يخرجه عن كونه معجزة لقوتهم على الإِتيان بالمعجز ولهذا مدحهم بقوله جل وعلا:يسبحون الليل والنهار لا يفترون،أو لم يذكرهم لأنهم وسائط في إتيانه أو ذكر الإنس والجن فقط لأنهم الذين يكفرون به ويدعون أنه من كلام البشر . ﴿ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلُ هَٰذَا الْقُرْآنَ ﴾ في الفصاحة والبلاغة﴿ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ جوابالقسم لتقدمه على الشرط بدون أن يسبقه ذو خبر وأجاز الفراء إجابة الشرط مع تقدم القسم عايه واو لم يتقدم ذو خبر، ويقول الأكثر إجابة القسمعند تقدمه وعلى مذهبه يجوز أن نقول إن قوله لا يأتون جواب أن وكان

مرفوعاً لأَن الشرط ماض ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ معيناً على الإتيان عثله مع ما في الناس من العرب الخالصة وأرباب البيان والتحقيق،نزل ذاك لما قالت جماعة من قريش لو نشاء لقلنا مثل هذا فلو جئتنا بغيره آية ، والعرب لفصاحتها وبلاغتها اطلعتعلى ما فاق القرآن به سائر الكلام من البلاغة والفصاحة ، وغير العرب يطلع على ذاك استدلالا ونظرا وحصل علم قطعي بذاك للكل ليس متفاوتا ليس في مرتبة واحدة ، وتجد كثيراً من الناس بل أكثرهم لا يطلعون على ذلك وإن لقن لهم ظنوا أن سائر الكلام كذلك ، والآية دليل على أن القرآن حادث مخلوق لأنه لو كان قديماً لم يصح أن يتحداهم ويستعجزهم بالإِتيان بمثله ، لأن العجز إنما يكون حيث تكون القدرة أو بالإمكان لا حيث تستحيل والقديم يستحيل الإتيان بمثله فلا مدخل فيه للعجز ولا المقدرة واو قيل ذاك اجاز وصف الله بالعجز لأنه لا يوصف بالقدرة على المحال إلا أن يكابر القائلون بقدمه فيقواون الله قادر على المحال أو يقلبوا الحقيقة فيقولوا إنه لو كان مخلوقاً لأتوا بمثله ورأس مالهم المكابرة وقلب الحقائق ، ويجوز أن يكون معنى الآية : قل لئن اجتمعت الإنس على أن يأتوا بمثله بعد ذهابه عنك لم يطيقوا فيكون تقريراً تقوله ثم لا تنجد لك علينا به وكيلا .

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴾ كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان أو بينا . لِلنَّاسِ ﴾ ليتعظوا . ﴿ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ﴾ أي مثلا من جنس كل مثل والمراد بالمثل المعنى الذي هو كالمثل في غرابته ووقوعه في النفس موقعاً راسخاً ومن ذلك العبرة والأحكام والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك . ﴿ فَأَبَى أَكْثُرُ النَّاسِ ﴾ أهل مكة . ﴿ إِلَّا كُفُورًا ﴾ جحوداً للحق وإنما صح هنا الاستثناء المفرغ مع أنه لم يتقدم حرف النفي مثل لاوإلا فعل النفي كليس لأن الإباء منع والمنع نني كما قال الشاعر :

the section of the state, to the last

## تغسير إلا النسوء والوتديد

﴿ وَقَالُوا ﴾عطف على أبى أكثر الناس إلا كفوراً ﴿ لَن نُّومِنَ لَكَ ﴾ أى لن نخضع لك بالتصديق أو جاءوا باالام لأن الإيمان شيء يحبه وينفعه ، أو اللام بمعنى الباء . ﴿ حَتَّى تَفْجُرَ ﴾ وقرأ الكوفيون ويعقوب بإسكان الفاء وتخفيف الجيم وإبقاء التاء مضمومة ، والجيم مكسورة رأى حتى يخرج ﴿ لَنَا مِنَ الأَرْضِ ﴾ أرض مكة . ﴿ يَنبُوعًا ﴾عيناً ينبع منها المَّاء ولا يفور أو ماء نابعاً وهو يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب إذا زخر لما أفحمهم بالقرآن الكريم وما انضم إليه من المعجزات كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، أخذوا يتعللون باقتراح الآيات تعنتاً وعناداً لا طلباً للدليل ، فرد الله عليهم سواء لهم من التعجيز وكون التبييان والإسقاط والإتنيان بالله والملائكة وكون ببيت من زخرف له ، والرقى في السماء مع إنزال كتاب منه مكتوب فيه أنك رسول كما تقول، وليس ذلك بأعظم مما رأوا من الآيات بل ما رأود أعظم، ولو جاءتهم كل آية لقالوا هذا سحر كما قال : ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا بها ، وقال: ولو نزلنا عليهم كتاباً.. النح ولوفتحنا عليهم باباً من السهاء.

﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ ﴾بستان . ﴿ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ ﴾ أى يشتمل على النخيل والعنب ﴿ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خَلَالُهَا ﴾ أي وسط الجنة . ﴿ تَفْجِيرًا . أَوْتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زُعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾قطعاً أشار إلى ما ذكر لهم قبل ذلك من قوله تعالى : إن نشأ نخسف بهم الأَرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . وسكن السين ابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي ويعقوب في جميع القرآن إلا في الروم ففتحوه وابن عامر إلاها ففتحه كنافع وفتحه نافع وأبو بكر هنا وفي الروم وسكناه في غيرهما،وفتحه حفص في الطور وسكنه في غيرهما والكسف بالإسكان إما مخفف من الكسف بالفتح وإنماحققوا المفتوح لثقله بكسر الأول وهو جمع كالمفتوح وإما مفرد ععني مكسوف أي مقطوع كالطحن والنقض بمعنى المطحون والمنقوض . ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴾ مقابلة وعياناً فنراهم أو يشهدون الك بصحة ماتقول، مفعول مطلق على حذف مضاف أى إتيان مقابلة أو قبيلا وصف عمني كفيلا عا تدعیه أی شاهداً علی صحته ضامناً لما یخرج منه غیر صحیح . وبه قال ابن عباس أو بمعنى مقابل كعشير بمعنى معاشر وعلى الوصفية هو حال من الله والملائكة لأن فعيلا بمعنى فاعل يصلح للواحد فصاعدًا أو أفرد ميلا إلى أنهم دليل واحد أوبرهان أو هو حال من لفظ الجلالة وحال الملائكة محذوف أي والملائكة قبيلين، ويجوز أن يكون القبيل بمعنى الجماعة فيكون حالا من الملائكة أى والملائكة أصناف وفرقًا لا نظير لها فينا والمفرد قبيلة.

والياقوت ، وقيل المراد هنا الذهب. وهو قول ابن عباس والمفسرين وأصله الزينة مطلقاً وقد قرأ بعض أويكون لك بيت من ذهب (أو تَرْقَى)

تصعد ﴿ فَي السُّمَاءِ ﴾ أي إلى السماء وضمن ترقى معنى تدخل أو التقدير فيدخل في معاريج السماء ﴿ وَلَن نُوْمِنَ لرُقَيِّكَ ﴾ أي لأَجل رقيك أو برقيك وحده فإن السحرة قا. يفعلون ذلك ويأخذون بأعين الناس ﴿ حَتَّى تُذَرِّلَ عَلَيْنَا كَتَابًا نَّقْرَأُهُ ﴾ أمرنا فيه باتباعك وتصديقك قال عبد الله بن عباس . قال ابن أبي أمية : لن نؤمن لك حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأتى معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. وفي رواية حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه من الله إلى عبد الله بن أبي أُمية بن المغيرة أني أرسلت محمداً وتجيء معك بأربعة من الملائكة أن الله هو الذي كتبه ثم والله ما أدرى بعد ذلك هل أومن لك أم لا،وذكر الكلبي أنه اجتمع رهط من قريش بفناء الكعبة فسألوا نبي الله أن يبعث عليهم موتاهم أو يسخر لهم الريح أو يسير لهم جبال مكة فلم يفعل ، فقال عبد الله ابن أبي أُمية : فوالذي يحلف به عبد الله لا أُومن لك حتى تفجر لنا

من الأرض ينبوعاً - الآية . وروى عكرمة عن ابن عباس أن عتبة وشعبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن الحارث وأبا البخترى بن هشام والأسود بن عبد المطلب وزمعة من الأسود والوليد ابن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن خلف والعاص ابن واثل ونبيهاً ومنبهاً ابني الحجاج اجتمعوا بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة . فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعه الك ليكلموك . فجاءهم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ سريعاً يظن أن قد بدا لهم في أوره يء وكان حريصاً يحب رشدهم حتى جلس إليهم فقالوا يامحمد : إنا بعثنا إليك لنعذر فيكوإنا والله لا نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت علىقومك، لقد شتمت الآباء وعيت الدين وسفهت الأحلام وسببت الآلهة وفرقت الجماعة ، وما من قبيح إلا وقد حئته فما بيننا وبينك فإن جئت مهذا الحديث تطلب به مالا

جعلنا لك مالا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد الشرف سودناك علينا ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي بك رئياً تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده بدلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبر ئك منه والرِّئيُ التابع من الجن ، فقال رسول الله – صلى الله -عليه وسلم ــ ما بي ما تقولون ، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف عليكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولا ، . وأنزل على كتابا وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغنكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فإن تـقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والآخرة . وإن تردوا على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . فقالوا: يامحمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد أضيق بلادا وأشد عيشاً منا فاسأل ربك الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا ويبسط لنا بالادنا ويفجر لنا. الأنهار كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من آبائنا وليكن منهم قصى

ابن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل فإن صدقوك صدقناك ، فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ما مهذا بعثت،فقد بلغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوه فهو حظكم ، وإن تردوه أصبر لأمر الله تعالى . قالوا : فإن لم تفعل هذا فاسأل لنا ربك أن يبعث ملكاً يصدقك واسأله أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وقضة يعينك ماعلىماتريد،فإنكتقوم بالأسواق تلتمس المعاش كما نلتمسه و فقال : ما بعثت لهذا ، ولكن الله بعثني بشيراً ونذيراً . فقالوا : فأسقط السماء كما زعمت علينا أن ربك إن شاء فعل. فقال : دلك إلى الله إن شاء فعل ذلك بكم . وقال قائل منهم لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة فقام رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ومعه عبد الله ابن أمية وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب فقال : يامحمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سأَلوك لأَنفسهم أموراً يعرفون مها منزلتك عند الله فلم تفعل، ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم به

من العذاب فلم تفعل ، فوالله ما أومن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلمأ ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها فتأتى بسمة مشهورة معك ونغر من الملائكة يشهدون لك عا تقول وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أن لا أصدقك فانصرف رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حزيناً إلى أهله لمباعدتهم ، فأَنزل الله عز وجل : وقالوا لن نؤمن لك. الآية، وقال مجاهد حتى تنزل علينا كتاباً نقرأه من رب العالمين كل رجل منا تصبح عند رأسه صحيفة موضوعة يقرأها ، وقيل حتى تنزل علينا كتاباً إلى كل إنسان منا بعينه من الله إلى فلان ابن فلان أن آمنوا محمد فإنه رسولي ، وأظنه تفسير الحسن﴿ قُلْ ﴾ لهم يامحمد متعجباً من كلامهم أو منزها لربك عن أن يعاينه أحد أو عن أن يوصف بالإتيان أو يتحكم عليه أحداً ما يريد أو يشاركه في القدرة ﴿ سُبْحَانَ رَبِّي ﴾ عن ذلك ﴿ هَلْ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ﴾ كسائر الرسل لا يأتون إلا بمَا أراد الله ملائماً لحال قيامهم وليس أمر الآيات إليهم ولا في

طاقِتهم وأنتم أهون على الله أن يجيبكم إلى ذلك الذي سألتم، والله منزه عنه وعن أن أسأله ما طلبتم ، وقرأ إبن كثير وابن عامر : قال سبحان ربي . . الخ . أي قال الرسول .

الله وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُومِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى ﴾ أي الوحي، القرآن وغيره والنبوة لمحمد \_ صلى الله عليه وسلم\_والمراد بالناس كفار قريش أو غيرهم ممن في زمانه \_ صلى الله غليه وسلم \_ كذلك قالوا وهو واضح ولكن لا مانع من أن يراد قوم كل رسول وهدى كل رسول فيكون قوله قل لو كان فى الأرض . . الخ . أمراً للنبى ــ صلى الله عليهوسلم ــ بإجابته في حق كل نبي ﴿ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ أن مصدرية في الموضعين ومصدر يؤمنوا مفعول ثان لمنع وعلى تقدير الجار أى من أن يؤمنوا أو عن أن يؤمنوا مصدر قالوا فاعل منع أى إلا قولهم عنادا ﴿ أَبُّعَثُ اللَّهُ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ منكرين أن يرسل الله بشراً فرسالة محمد \_ صلى الله عليه وسلم متضمنة بيئة ولم يبق لهم إلا شبهة تتلجلج في صدورهم هي كون

الرسول لا يصح بشراً والاستفهام للإنكار وبشراً حال موطئة ورسولا نعته ويجوز كون بشراً حالا من رسولا ورسولا مفعول والأول أوفق لأن محط الكلام في الرسالة هل هي لبشر أو ملك والوجهان في قوله تعالى أو ملكاً رسولا أيضاً.

﴿ قُل ﴾ لهم جواباً لشبهتهم . ﴿ لَّوْ كَانَ فِي الأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ ﴾ كَبْنَى آدم ﴿ مُطْمَئْنَيْنَ ﴾ ساكنين فيها لا يطيقون الظيران إلى السماء لاستماع الوحى وعلم ما يجب علمه ﴿ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ لأنهم المتمكنون من الاجتماع بالملك والتلقي منه ، وأما الإنس فلا طاقة لهم على الاجتماع بالملك والتلقي منه لعدم تناسبهم للملك إلا خواص من الإِنس اصطفاهم الله للنبوة وقواهم على الاجتماع بالملك والنقل منه وإنما قال ملائكة بالتنكير ، إما لأن الأرض لو عمرت بالملائكة كلها فما هم إلا قليل بالنسبة إلى باقى الملائكة ، وإما إشارة إلى أنه لابد من الوحى والتكليف،حتى أنه لو كان في الأَرض بعض من الملائكة قليلا معمورون بغيرهم لم تهمهم عن التكليف بل لابا أن ننزل عليهم الوحي لكن على لسان ملك ليناسبهم،كذا ظهر لى ولم أر من تعرض له، وملكا حال من رسول ورسولا مفعول به أو ماكاً مفعول به ورسولا نعته ، والأول أولى وكذا في بشراً رسولا والله أعلم .﴿ قُلْ ﴾ لهم جواباً لقولهم من يشهد لك على ما تقول . ﴿ كُفَى بِاللَّهِ ﴾ الباء صلة مؤكدة والله فاعل ﴿ شَهِيدًا ﴾ حال وتمييز محول عن الفَّاعل أي كفت شهادة الله ، والأول أولى لأن الاشتقاق في التمييز مرجوح مختلف فيه ﴿ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ على أني رسول إليكم مع الناس كلهم وأني بلغت وأنكم كذبتموني وعاندتم. وقال القاضي على أني رسول بإظهار للعجز على وفق دعواى ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ عليماً بأُحوالهم الباطنة ﴿ بَصِيرًا ﴾ عليماً بـأحوالم الظاهرة فيجازيني بالخير الدائم على التبليغ والإيمان والإسلام ويجازيكم بالشر الدائم على التكذيب والعناد وذلك تسلية لرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وتهديد للكفار .

﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ ﴾ يوفقه . ﴿ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمِن يُضْلِلُ ﴾ يخذل . ﴿ فَلَن تَجِدَ ﴾ إن تعلم أو لن تلقى . ﴿ لَهُمْ ﴾ اعتبر معنى من هنا مجمع ليوافق المخاطبين ويكون أوضح في شموله إياهم ﴿ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ ﴾ يهدونهم أو ينصرونهم إذا جاءهم عقابي ، وقيل المعنى إن الله عليم بأحوال العباد كلها ،أحوال من قضى عليه بالإيمان فلا ينقلب إلى الكفر وأحوال من قضى عليه بالكفر فلا ينقلب إلى الإيمان وفي ذلك أيضاً تسلية وفيه أيضاً التهديد من حيث أن كفر الكفار ليس جبراً بل اختياراً منه أثبت نافع وأبو عمرو ياء المهتدى وصلا ووقفاً . ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ ﴾من قبورهم ومن حيث كانوا إلى الموقف ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهُمْ عُمْيًا ﴾ جمع أعمى . ﴿ وَبُكْمًا ﴾جمع أبكم . ﴿ وَصُمَّا ﴾جمع أصم لا يبصرون ولا ينطقون بعد نطقهم بقولهم ياويلنا من بعثنا من مرقدتا ولا يسمعون حتى يصلوا المحشر،ويبصرون إذا أراد الله أن يبصروا كوقت قراءتهم كتبهم ،وينطقون إذا أراد الله نطقهم كما إذا قيل لهم أو لم تبلغكم

الرسل ويسمعوا إذا أراد الله سماعهم كما إذا قال الله لهم شيئاً مثل ذاك،وكذاك يبصرون إذا أراد الله أن يبصروا النار كما قال ، ورأى المجرمون النار ويسمعون إذا أراد الله أن يسمعوا ، كما قال الله سبحانه: سمعوا لها تغيظاً وزفيراً. أو ما أشبه ذلك وإنما يحشرون كذلك لأنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ويعمون عن استاعه كما قال ، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى ، وقيل يحشرون إلى النار عمياً بكماً صماً وإذا كانوا فيها سمعوا ونطقوا ونظروا إذا أراد الله وعموا وبكموا وضموا إذا أراد الله ، وقيل عمياً لا يرون مايسوؤهم ، وبكماً لا ينطقون بحجة ، وصماً لا يسمعون ما يسوؤهم ، وقيل عمياً وبكماً وصماً بعد ما ال الله جل وعلا : اخسأوا فيها ولا تكلمون وعلى هذا فعمياً وبكماً وصماً أحوال مقدرة وكذا على القول قبله إذا فرضناه في النار ومقارنة على غير ذلك، ويحتمل أن يراد بحشرهم إلقاؤهم في النار وما تقدم من أنه الحشر من القبر

إلى الموقف أو من الموقف إلى الناز أو لى لما روى أنه قيل له ــ صلى الله عليه وسلم - كيف يمشون على وجوههم ، فقال الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم ، رواه الترمذي عن أبي هريرة وحسنه وفى رواية عنه أيمشى الكافر على وجهه فقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة ، قال قتادة حين بلغه ذلك بلى وعزة ربنا ، والرواية الآخرة هي التي بلفظ الترمذي . وروى الترمذي عن أبي هريرة عنه \_ صلى الله عليه وسلم\_يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنفاً مشاة ، وصنفاً ركباناً ، وصنفاً على وجوههم ، وروى أن كل واحد من أهل النار يجعل في تابوت من نار، مساميره من نار،ويجعل ذاك التابوت في تابوت مثله ويجعل هذا في ثالث مثله أيضاً فهو يعذب فى تابوته بأنواع العذاب لا يسمع عذاب أحد ولا يعلم أن أحداً يعذب عذابه ، وتلا: وهم فيها لا يسمعون. ﴿ مَّأُواهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي مرجعهم

جهنم ﴿ كُلُّمَا خَبَتْ ﴾ سكن لهيبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم وشعورهم وعظامهم حتى لتهجم على قلوبهم فتردعنها ﴿ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ وقودًا بفتح الواو وهو ما تشتعل فيه النار وهو عظام ولحوم وجلود وشعور يجددها الله لهم،فتشتعل فيها أيضاً لما كذبوا بالبعث جعل جزاءهم تسليط النار على إفناء أجزائهم ثم يعيدهم ولا يزالون كذلك ليزدادوا تحسراً على تكذيبهم بالبعث وكان ذلك أشد إيلاماً وليس العذاب مفترا عنهم بين الخبو والتجديد، ولذلك قال بعض : كل ما قاربت أن تخبو زدناهم سعيراً ، وقيل المعنى كلما خبت طفئت بانقضاء أجزائهم جددناهم وزدناها ما تشتد به اشتعالا كالكبريت ، وقيل السعير التلهب وشدة الاشتعال ، وإن قلت : فكيف حال من آمن بالبعث ودخل النار،قلت : قال قومنا لا يبقي شيء من جسده في النار ولقول أصحابنا: إن عدم العمل الصالح وعدم الانتهاء عن المعاصى وعدم التوبة بمنزلة إنكار البعث لأن حكمة البعث الجزاء فيقع به

ما يقع بالمشرك في النار وكل ظرف زمان متعلق بزدناهم وما مصدرية المصدر مما بعدها نائب عن اسم الزمان قبل إضافة كل ولما أضيفت إليه اكتسبت منه الظرفية، وهي في المعنى كاسم الشرط ولذلك ينصرف الماضى المتعلقة هي به والماضى المضافة هي إلى مصدره إلى الاستقبال كذا يظهر لى وأشار إلى ما مر من جعل جزائهم من جنس ما كذبوا به من الإعادة بعد الفناء بقوله:

﴿ ذَلِكَ ﴾ المذكور من زيادة السعير كلما خبت أو من زيادته والحشر على الوجوه مع عمى وبكم وصمم ﴿ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُم ﴾ أى جزاؤهم على التكذيب لأنهم أو جزاؤهم على أنهم ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِلَى التكذيب لأنهم أو جزاؤهم على أنهم ﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا ﴾ مجردة عن اللحم والجلد ﴿ وَرُفَاتًا ﴾ أجزاء متفتتة . ﴿ أَئِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ هذه الجملة هي مدخول الهمزة الاستفهامية الإنكارية في المعنى الداخلة على إذا في اللفظ ﴿ خَلْقًا جَدِيدًا ﴾ خلقا مصدريا وعلى المصرية مفعول فهو حال بمعنى المصرية مفعول فهو حال بمعنى

مخلوقين وعليه فأفرد هو ونعته وهو جديداً مراعاة لأَصل المصدرية وأجامِم الله سبحانه ورد عليهم بقوله:

﴿ أَوَ لَمْ يرَوْا ﴾ أي أو لم يعلموا . ﴿ أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ أي أن يبعث مثلهم في الصغر فإنهم ليسوا مساوين للسهاوات والأرض في الشدة ولا في العظم بل هن أشد وأعظم وليست الإعادة أصعب من الإبداء بل الذي في العقول من عادة البشر أن إعادة الشيء أهون من بدائه وهما سواء عند الله . ﴿ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبِ فِيهِ ﴾ هو الموت أو القيامة من القبور يعذبون عند ذلك الأجلفإن شئت فقل التقديروجعل لعذابهم أجلا والواوللاستئناف أو للحال أو للعطف على معنى أولم يروا لأَن المعنى قد علموا بدليل العقمل وما ينضم إليه أن الله الذي خلق السماوات والأَرض الخ . . ﴿ فَأَبَى الظَّالِمُونَ ﴾ مع وضوح الحق ﴿ إِلَّا كُفُوراً ﴾ إلا جحوداً .

﴿ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ ﴾ أنتم فاعل لفعل محذوف تقديره قل

لو تملكون بتأكيد الجملة الأولى بالثانية حذف فعل الأولى وانفصل الفاعل لما حذف فعاه وفسره فعل الثانية وبقي أنتم بصيغة المبتدأ وليس عبتدأ ولا سيما أن فعله حذف وجوباً لنيابة الثاني عنه فأفاد الكلام بظاهره الاختصاص كما يفيده قوالك أنت تقوم إذا قلته في مقام إرادة الحصر فني الكلام مع إيجازه تأكيد واختصاص وهكذا إذا أدخلت أداة الشرط على الامم المرفوع وقيد الاسم المرفوع مبتدأ . ﴿ خَزَائِنَ رَحْمَةٍ رَبِّي ﴾ أي خزائن رزقه وسائر نعمه وسكن الياء غير نافع وأبي عمر ﴿ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ ﴾ عن الإِنفاق لبخلكم ﴿ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ﴾ أى خشية نفادها بالإِنفاق مع أنها لاتنفدواك تقدير المضاف أي خشية عاقبة الإنفاق وهو الفقر وقيد الإنفاق اسم بالافتقار هنا ولا وصف بالشح أبلغ من هذا وهو غاية لا يبلغها الوهم إذ كانوا يشحون مما لا ينفد لو ملكوه ، وإن قلت ؛ هل لهذا الكلام اتصال لما قبله . قلت : يحتمل أن يكون كلاماً منقطعاً ، ويحتمل الاتصال ووجهه أنكم لو

ملكتم خزائن رحمة الله التي لا تنفد لبخلتم فكيف تسألون الينبوع والأنهار وغيرها ، وقيل الخطاب للمشركين عموماً ويسلك بنوع الإنسان مطلقاً مسلكهم كما يدل عليه قوله ، وكان الإنسان قتوراً ، فإِن الإنسان مطلقاً فيه أصل البخل إِذ خلق محتاجاً فهو يختار لنفسه ولا يعطى وإذا أعطى فإنما يعطى لعوض دنيوى يساويه أو يقوله ، ولو ثناء أو لعوض أخروى يفوقه فهو بخيل إذ كان لا يعطى إلا لعوض بخلاف الله ،إنه يعطى بلا عوض ولاحاجة إلى من يأخذ ، وإن فرضنا من يعطى تعظيماً لله لا لخطور الثواب الأخروى في قلبه فذلك قليل وكذا إِن فرضنا من يعطى مهملا بلا قصد ثواب دنيوى ولا أخروى ووجه آخر اتصال هو أن في طبعكم أيها المشركون أن الأشياء تتناهى حتى أنكم او ملكتم خزائن الله لخشيتم نفادها فكذلكم تظنون أن قدرة الله تعالى تقف عن البعث، وليس كذاك بل قدرته لا تتناهى وكذا نعمه ونقمه وإن قلت : هل لأمسكتم مفعول. قلت : نعم تقدير لأمسكتم

أنفسكم أو أيديكم أو أموالكم عن الإنفاق كما تعلمه بما دخلت به بين قوله لأمسكتم وقوله خشية ،ويحتمل أن يضمن معنى بخلتم فلا يقدر له مفعول به . ﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا ﴾ضيق النفس من حيث المال شحيحها لما مر من أنه خلق محتاجًا فكانت نفسه تدعوه إلى الإمساك ليدفع ضرر الحاجة عن نفسه .

والضفادع والدم واليد والعصا والطمس والسنين ونقص الثمرات والضفادع والدم واليد والعصا والطمس والسنين ونقص الثمرات وقيل انفجار الماء من الحجر وانفلاق البحر ونتق الطور على بنى إسرائيل ، وقال ابن عباس السبع الأول وحل العقدة التي بلسانه ، وفلق البحر ، وقيل هكذا إلا فلق البحر واليد فعوضهما السنون ونقص الثمرات ، وقيل أيضاً بالطمس والبحر وبذل السنين والنقص ، واعلم أن المراد بالطمس هنا المسخ للأموال والأبدان صير الله عز وجل دراهمهم ودنانيرهم وبيضهم وخبزهم وثومهم وحمصهم وعدسهم

حجارة على صورة ما ذكر ومسخ قوماً حجارة على صورة الرجال والنساء . سأل عمر بن عبد العزيز ، محمد بن كعب عن الآيات فذكر منها : الطمس وحل العقدة ، فقال عمر : هكذا يجب أن يكون الفقيه ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرج فإذا فيه بيض مكسور نصفین ، وخبز مکسور وثوم وحمص وعدس کلها ، کان الرجل منهم مع أهله في الفراش وقد صارا حجرين ، والمرأة قائمة تخبز وقد صارت حجراً ، وذكر ابن عرفة وغيره ممن قبله كالزمخشري عن صفوان ابن غسان أن بعض يهود المدينة قال لصاحبه تعال نسأل هذا النبي . فقال له الآخر : لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت له أربع أعين، فسألاه عن هذه الآية : ولقد آتينا موسى تسع . . الخ . فقال : لا تشركوا بالله شيئاً ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا ببرىء إلى سلطان يقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا يوم الزحف ولا تسرقوا وعليكم خاصة اليهود أن لاتعدوا

في السبت فقبلا يده ورجليه وقالا نشهد أنك نبي . قال : فما منعكم أن تتبعوني . قالا : إنا نخاف إن اتبعناك تقتلنا اليهود . وروى ذلك أيضاً الترمذي، وقال حسن صحيح، لكن اختلفت الروايات بعض يزيد وبعض ينقص،وعلى هذا فالمراد بالآيات التسع الأحكام العامة للملل الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة والشقاوة وقوله وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا حكم مستأنف زاد على الجواب عن التسع وكذلك غير فيه السياق،إذ لم يقل ولا تعدوا في السبت ﴿ فَاسْأَلْ ﴾ يامحمد ﴿ بَنَّي إِسْرَائِيلَ ﴾ عن الآيات التسع سؤال من علم الشيء فاسأل عنه سؤال استعجاز أو تقرير أو توبيخ بحيث يعلمون ويتيقنون أنك عالم بها ويقولون لك أخبرنا أنت فيها فتخبرهم ليصدقوك، أوسل بني إسرائيل المؤمنين كعبد الله بن سلام ، وكعب الأحبار ، عن الآيات ليزدادوا يقيناً أو سل يامحمد بني إسرائيل عنهن تتسلى بنفسك،أو لتعلم أنه تعالى

لو أتاك مما اقترحوا لأصروا على العناد كما أصر من قبلهم ممن شاهد الآيات السبع أولتزداد يقيناً على يقينك كما قال إبراهم ليطمئن قلبي ،ويجوز أن يكون قوله سبحانه فاسال خطاباً لموسى على حذف تقديره: ولقد آتينا موسى تسعآيات بينات، فقلنا له اسال بني إسرائيل هل يقدر غير نبي عايهن،وهل يقدرون عليهن لو سألهم بأن يأتوا بمثلهن إذا أنكروا رسالتك أو اسألهم ياموسي عن حال دينهم لاعن إيمانهم والسؤال في ذلك كسؤال استفهام ويجوز على هذا الوجه الذي هو كون الخطاب لموسى أن يكون السؤال بمعنى طلب الإعطاء،أى سل ياموسى ﴿ بني إسرائيل أن يعاضدوك على الدين وتكون قلومم وأبدانهم معك أو اسأل فرعون بني إسرائيل أي اطلبه أن يعطيكهم لتذهب بهم إلى الشام كما قال ، فأرسل معنا بني إسرائيل من فرعون بكسر الميم والوجهان بمعنى ، ويجوز عند يعض على كون الخطاب لمحمد ـ صلى الله عليه وسلم -أن يكون المراد سؤال بني إسرائيل لفظاً ، وسؤال غيرهم

معنى ، وقرأ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فسأل بصيغة الماضي لكن بإسقاط الهمزة الأولى والثانية قيل هو لغة قريش والضمير فيه لموسى ، وهي قراءة تقوى كون الخطاب لموسى في القرآن بصيغة الأَمر على تقدير فقلنا له ،أى لموسى اسأل بني إسرائيل . ﴿ إِذْ ﴾ متعلق بائتنا أو تمحذوف متعلق بيخبروك محذوفاً مجزوماً في جواب الأُمر الذي هو سأل أي فاسأل بني إسرائيل يخبروك بحديث إذ جاءهم أو مفعول لأذكر محذوفاً مستأنفاً،هذا كله على أن الخطاب لسيدنا محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإن قلنا إنه لموسى عليه السلام فإن إِذْ مَتَعَلَقَةً بَقَلَنَا الْمُقَدَّرِ أَوْ تَتَعَلَقُ بَسَلَ عَلَى قَرَاءَةً رَسُولُ الله \_ صَلَّى الله عليه وسلم ﴿ جَاءَهُمْ ﴾ موسى ليبلغهم. ﴿ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا ﴾ أي سحرك أحد فخلط عقلك فكنت تثبت الربوبية لغيري وتثبت الرسالة لنفسك،هذا ما يقتضيه كلام ابن عباس ، وقيل مسحوراً بمعنى ساحر،كما قيل في حجاباً مستوراً بمعنى ساتر عكس ما قيل في ماء دافق بمعنى مدفوق ، فهذه العجائب التي تأتى بها من سحرك ، وبه قال ابن جرير الطبرى : والهاء في جاءهم عائدة إلى بني إسرائيل الذين في زمان موسى وهم المذكورون في الآية ، وإن قلنا الخطاب في سل لمحمد – صلى الله عليه وسلم – فكذلك على أنهم المراد في الآية أو عائدة إلى الذين في زمان سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – على أنهم المراد فحينئذ يقدر مضاف أي إذ جاء آباؤهم .

﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ ﴾ يافرعون، قال ابن عباس: إِن فرعون قد علم ما قال موسى حقاً ولكنه عائد وهذا هو الواضح الصحيح ، وقرأ على وغيره والكسائى بضم التاء على إخبار موسى عن نفسه بأنى عالم بصحة الأمر ولست مسحوراً قال على : ما علم عدو الله قط وإنما علم موسى . ﴿ مَا أَنزَلَ ﴾ ماأوجد ﴿ هَوُلاء ﴾ الآيات التسع وفى هذا وقوع هؤلاء لغير العقلاء . ﴿ إِلاّرَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وجملة حرف النفى وما بعدد سدت مسد مفعولى علم لأنها علقت بحرف النفى .

﴿ بَصَائِر ﴾ جمع بصيرة أي بينات تبصر بها صدقى كما يبصر الإنسان ببصيرة قلبه وباصرة وجهه واكنك تعاند كقوله تعالى : وجحدوا مها واستبينتها أنفسهم ظلماً وعلواً . وعن بعض أن بصائر بمعنى عبر أو عن بعض أنه بمعنى مطابق ما صدق الثلاثة واحد ولو اختلف المفهوم ونصب على الحال . ﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ مهلكاً بضم الميم من مهلك وفتح اللام ، كذا قول ثم رأيته لمجاهد في رواية عنه أو مصروفاً عن الخير مطبوعاً على قلبك ، وبه قال الفراء من قولك ما ثبرك عن هذا ، أي ما صرفك عنه ، وتفسير ابن عباس مثبوراً بملعوناً تفسير بالمعنى والماصدق، ورواه الكلبي وقيل مثبورا بمعنى ثابرأى هالك كما قيل في مستوراً ومسحوراً . وقرأ أبي بن كعب وإن أخالك يافرعون لمشبوراً بأن المخففة ولام الفرق وأخالك بمعنى ظن ، وإنما قال موسى أظنك مع أنه جاز مقابلة لقول فرعون أظنك وقلبا عليه والظن يستعمل بمعنى اليقين كما هنا ، وأما قول فرعون أظنك فيحتمل أن يريد به اليقين على زعمه تعمد الكذب وأن يريد به الرجحان تعمداً للكذب أيضاً فإن ادعاء الظن كذب خالص لأنه جحد ما عرف صحته بخلاف ظن موسى فإنه يقين معضود بالآيات.

﴿ فَأَرَادَ ﴾ فرعون . ﴿ أَن يَسْتَفِزُّهُم ﴾ يعجل إخراج موسى وقومه الذين آمنوا به من بني إسرائيل أو غيرهم أو قومه مطلقاً وينفيهم . ﴿ مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ أرض مصر نفي تقوية مخصوصة بمن آمن أو قومه مطلقاً لا إرسالًا لهم معه إلى الشام لأن هذا مرغوب فيه له أو المعنى أراد إخراجهم منها بالقتل وعلى هذا يجوز تفسير الأرض بمطلق الأرض أو بأرض مصر،وهكذا يجوز تفسير الأرض حيث ذكرت بما يناسب القصة . ﴿ فَأَغْرَقْنَاهُ ﴾ أي بعد فرعون أي بعد إغراقه . ﴿ وَمَن مَّعَهُ جَميعًا ﴾ عكساً للأمر عليه أراد استفزاز موسى ومن معه فاستفزه الله عز وجل بالقتل والإغراق واستأصلهم ونجينا موسى ومن معه .

﴿ وُقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ ﴾ أرض مصر التي

أراد أن يستفزكم منها فسكنوها حتى خرج بهم موسى إلى الشام ، وقيل لم يسكنوها بل خرج بهم موسى إلى الشام حين أغرق فرعون فالمراد بالأرض المأمورين هم يسكنونها حقيقة الأرض الصادقة بأرض الشام ثم ظهر لى وجه آخر هو أن مصر معدودة من الشام ، فالمراد هنا وهناك أرض واحدة هي أرض الشام التي أرض مصر بعضها . ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ﴾ أي الساعة الآخرة أوالكرة الآخرة أو الحياة الآخرة أو الدار الآخرة والمراد على كل حال وقت البعث ﴿ جِئْنَا بِكُمْ ﴾ إلى الموقف بفرعون وقومه وبكم ياموسي وبني إسرائيل وغلب الخطاب على الغيبة فأدخلهم كلهم في الخطاب . ﴿ لَفِيفًا ﴾جمعاً مختلطين من قبائل ملفوفاً بعضه إلى بعض ويميز أشقياءكم وسعداءكم ، وقيل المراد بوعد الآخرة نزول عيسي ـ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ـ ونصب لفيفاً وجميعاً على الحال .

﴿ وَبِالْحَقِّ ﴾ لابغيره . ﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴾أَى أَنزلنا القرآن ولم يجر له

ذكر ، ولكن دل عليه الإنزال ، وقوله : وقرآناً فرقناه على أن قرآناً حال من الهاء بعده والتقديم للحصر أي وما نزلناه إلا ملتبسا بالحكمة المقتضية لإنزاله . ﴿ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾ التقديم أيضاً للحصر أي وما نزل إلا بالحق الذي اشتمل عليه من الهداية إلى كل خير محفوظاً من تخليط الشياطين لا يأتيه الباطل من أول الأمر ولا من آخره ، هذا ما ظهر لى ثم رأيت قولا لبعض مشتملا على ما عدا قولى محفوظاً وقولا نصه : وما أنزلناه من السهاء إلا محفوظاً ، بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظا بهم من تخليط الشياطين ويظهر لى وجه آخر فليبادر معناه أنزلناه بالحق لا بغيره ونزل بذلك الحق الذي أنز لناه ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا ﴾ للمؤمن المطيع بالجنة . ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لغيره بالنار وليس عليك شيء ، وراء التبشير والإنذار من إكراه على الدين أو توفيق أو خذلان أو التمكن من إِنزال الآيات متى شئت أو شاءوا وقوله وما أرسلناك . . إلى قوله : تنزيلا . لزوال الغم والهم

وضيق الصدر وأحلام السوء والوسوسة وحديث النفس والوهم الفاسد ومن أراد زوال ذلك عاجلا صام عشرة أيام أو ما شاء ، وليفطر على حلال ثم يصلى العشاء الآخرة ثم يقرأ الآية على كوز ماء عشر مرات ويشرب منه وينام فإذا استيقظ شرب منه ثلاث جرع ويشرب الباقى في السحور ثم يتاو الآية مرة .

﴿ وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ ﴾ قرآنا حال من هاء فرقناه العائدة إلى ما عادت إليه هاء أنزلناه والعطف على أنزلناه أى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وفرقناه قرآناً ، وقيل النصب على الاشتغال الذى ظهر لى عند التأمل هو الأول ومعنى قرآنا مقروءًا أو معنى فرقناه أنزلناه مفرقاً منجما فى عشرين سنة بحسب المصالح من التسلية والموعظة وتعليم أمر الدين وجواب السؤال وغير ذاك، ويجوز كون فرقناه بمعنى بيناه ووضحناه على قدر ما تفهمون فلا تبقى لكم حجة ، ويجوز على كون النصب على قدر ما تفهمون فلا تبقى لكم حجة ، ويجوز على كون النصب على لاشتغال أن يقال إن الهاء على نزع الخافض أى فرقنا فيه الحق

والباطل أو فرقنا به الحق من الباطل ، وقرأ ابن عباس وألى بن كعب والحسن بتشديد الراء لينص على كثرة نجومه فإنه كما مر نزل في ثلاث وعشريـن سنة والتخفيف لفظ عام صالح للقلة والكثرة،هذا هو التحقيق لاما قيل إنه للقلة إلا إن أراد أنها تتبادر منه ﴿ لَتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ ﴾ على مهل في قراءته وترتيل،هذا قول ابن عباس ومجاهد وابن جريج وابن زيد ، وقيل على تطاول في مدة نزوله وكل من ذلك أيسر للحفظ وأعون في الفهم وقرأ بفتح الميم وهو لغة . ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزيلًا ﴾شيئاً بعد شيء على حسب المصالح والحوادث ، وإذا فسرنا المكث بالمهل والترتيل في قراءته كان هذا تأسيساً ، وإن فسرناه بتطاول مدة النزول كان هذا تأكيداً ومعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد ثم قرع المشركين بالحقارة ونوع من التوعد بقواه: ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد للمشركين . ﴿ آمِنُوا بِهِ ﴾ أي بالقرآن . ﴿ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا ﴾ فإِن إِيمانكم به لا يزيده كمالا وكفركم به لا يؤثره نقصاناً بل نفع الإيمان عائد لكم ومضرة الكفر به عائدة عليكم، مع أن خيراً

منكم وأفضل قد آمن به مما يبلغ كفركم به وأنتم أسافل وأراذل كما أشار إلى ذلك بقوله على طريق التعليل الجملي المستأنف. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ﴾ كأُّنه قال إيمانكم وعدمه سواء لأن الذين ... الخ ويجوز أن يكون تعليلا لقوله قل كأنه قيل تسأل عن إيمانهم به وكفرهم به بإيمان العلماء لأن الذين ﴿ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ ﴾ أي من قبل القرآن أي من قبل نزوله وهم علماء أهل الكتاب المؤمنون ومن شابههم وهم كزيد ابن عمر بن نفيل ، وسلمان الفارسي ، وأبي ذر وغيرهم ممن كان يطلب الدين الحق قبل مبعث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ويتطلع نحوه لاشتهار أن نبيا قرب مبعثه ولزيد بن عمر قصة في صحيح الربيع بن حبيب والمراد بالعلم علم التوراة والإنجيل المشتمل على نبوتك ورسالتك إلى الكافة ونعتك وتمييز الحق والباطل. ﴿ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ أى إِذ يتلو القرآن عليهم . ﴿ يَخِرُّون ﴾ يسقطون سقوطاً سريعاً كأنه بدون اختبار ﴿ لِلْأَذْقَانِ ﴾متعلق بما بعد واللام بمعنى لى كما قال ابن هشام أو للاختصاص أى جعلوا أذقانهم للخرور واختصوها به والأذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه حيث يجتمع اللحيان ، وقيل المراد بالأَذقان الوجوه تعبيراً بالبعض عن الكل وخص بالذكر لأنه أول ما يلقى به إلى الأرض ووجه الأول أنه يسجد به بالقامة لو كان لا يصل الأرض ألله سُجَّدًا ﴾ حال من الواو أى يخرون على أذقانهم حال كونهم ساجدين لله تعظيماً لأمره وشكراً لإنجاز ما وعد به وبشر به في الكتب المنزلة من بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - وإنزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله إن كان وعد ربنا لفعولا .

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ في سجودهم وغيره . ﴿ شُبْحَانَ رَبِّنَا ﴾ تنزيهه عز وجل عن خلف الوعد . ﴿ إِن ﴾ مخففة من الثقيلة . ﴿ كَانُ وَعْدُ ربِّنَا لمَفْعُولًا ﴾ اللام لام الفرق أي لابد أن يفعل وقد فعل فالوصف الاستقبال حكاية ويجوز كون المعنى أنه قد فعل وعد ربنا فهو للمضى ويجوز أن يراد مطلق وعده لا خصوص ما ذكر بل كل ما وعد ولما يأتى وقته فالوصف الاستقبال تحقيقاً .

﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ﴾ إنما أعاد ذكر الحرور الأذقان بإخلاف الحالين وهما : خرورهم في حال كونهم ساجدين عند إيجاز الوعد . . وخرورهم في حال كونهم ساجدين عند إيجاز الوعد . الأول وخرورهم في حال كونهم باكين لاختلاف السببين فإن السجود الأول شكر لإنجاز الوعد ، والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن ولزيادة الثاني بوصف وهو البكاء . ﴿ وَيَزِيدُهُمْ ﴾ أي يزيدهم القرآن أي ساعه الثاني بوصف وهو البكاء . ﴿ وَيَزِيدُهُمْ ﴾ أي يزيدهم القرآن أي ساعه

أو التفكر فيه . ﴿ خُشُوعًا ﴾ تواضعاً لله عز وجل كما يزيدهم علماً ويقيناً لله سبحانه وتعالى ، وحكى الطبرى عن التميمي أنه قال :: أن من أُوتى من العام ما يبكيه لخليق أن يكون أوتى علماً ينفعه لأن الله سبحانه نعت العلماء به، ثم تلا الآية كلها أو نقل الغزالي عن ابن عباس \_ رضى الله عنه: أنه قال إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا السجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه . قال الغزالي فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فإن ذلك من أعظم المصائب ، والبكاء مستحب عند قراءة القرآن . قال أبو هريرة . قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم : لايلج النار أى لايدخلها رجل يبكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم ، أخرجه الترمذي وفي رواية النسائي ولا اجتمع في منخرى عبد . . الخ . . أى أنفه ، وروى مسلم كالترمذي لكن زاد لفظ أبداً ، وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله عليه عليه وسلم لله الله عنه عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله . أخرجه الترمذي ، وفسر بعضهم الخشوع بلين قلب ورطوبة عين، وبعض بالخوف الثابت في القلب . وذكر الغزالي : أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين الحاصل من عظمة الله وأن من رزق ذلك يكون خاشعاً في الصلاة وغيرها ، فإن موجب الخشوع استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى ومعرفة إطلاعه على العبد ومعرفة تقصير العبد .

﴿ قُلِ ادْعُوا الله الوادْعُوا الرَّحْمَن الله وسموه الرحمن فالدعاء بمعنى التسمية ومفعوله الأول محذوف فى الموضعين كما رأيت والتسمية ذكر الاسم أى ذكروه أى الاسمين شئتم فإن أوللتخيير هذا ما ظهر لى مطابقاً للقاعدة وليس الأمر كما قال بعض: يجوز أن يكون المعنى نادوه بأن تقولوا: يا الله أو يارحمن ولوكان كذلك قيل دعوانا يا الله أو يارحمن وسبب نزول الآية على ما روى يا الله أو بالرحمن، وسبب نزول الآية على ما روى عن ابن عباس أن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ب جعل يقول فى سجوده ذات ليلة يا الله يارحمن فسمعه أبو جهل، فقال إن محمداً ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو إلهين، وفى رواية ينهانا أن نعبد الهين وهو

يدعو إلها آخر مع الله فنزلت الآية تسوية بين اللفظين فإنهما مطلقان على ذات واحدة وإن اختلفا مفهوماً فإن مفهوم الله لمستحق للعبادة ومفهوم الرحمن كثير الرحمة والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المستحق للعبادة ، وقيل سبب نزولها أن اليهود قالوا: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة ذكره فنزلت تسوية بينهما في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود ولو كان ذكر الرحمن في القرآن أقل،وهذا أحسن جواباً لقوله: أياً ما تدعوا . . الخ . وقيل سبب نزولها قول المشركين : أما الظاهر فنعرفه وأما الرحمن فلا نعرفه ، وقوله قل ادعوا الله . . إلى آخر السورة للنشاط في الطاءات تقوم ليلة الخميس وتتوضأ وتصلى ركعتين ثم تكتب ذلك في جام زجاج بزعفران وماء ورد وتمحوه ماء ورد وتملأه ماء وتقول عايه يا مقلب القلوب وياعالم الخفوت ويا من لا ينسى من ذكره من الذاكرين ويا من لا يخيب السائلين ويا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، هب لى نشاطاً في العمل ، وأجرني من الفشل والكسل ، ووفقني في القول والعمل ، ثم تقرأ الآية سبع مرات وتصلي الفجر ثم

تدعو بزوال ذلك ، ثم تصلى الصبح تقرأ في صلاته والضحي ، وألم نشرح ثم تشرب بقية الماء يزول عنك الهم والغم والحزن والقسوة والكسل والفشلوينشر ح صدرك وترى في نفسك أخلاقاً حسنة بإذنالله . ﴿ أَيًّا مَّا ﴾ أيا اسم شرط معرب مفعول لتدعوا جازم لهُ والتنوين عوض عن المضاف إليه وما صلة لتأُكيد الإِيهام في أي ، ووقف حمزة والكسائي على أياً ووقف الباقون على ما ﴿ تُدْعُوا ﴾ المعنى أي واحد ما من الاسمين سميتم . ﴿ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي ﴾ كنت أقول الجواب محذوف تقديره أيًّا ما تدعوا أنتم لحق حتى رأيت مثله للزمخشرى والقاضي واللفظ له هكذا كان أصل الكلام أياً ما تدعو فهو حسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسني للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل عليه . ا . ه قال الزمخشرى وضع موضعه قولهُ لهُ الأسماء الحسني لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الاسمان لأنهما منها النتهي. والحسني مؤنث الأحسن ومعنى كونها حسني أنها دالة على صفات الجلال كالحمد والقدس والعظمة وصفات الإكرام كالرزق والإنعام والعفو والغفران . ﴿ وَلَاتَجْهَرْ بِصَلَاتِكُ ﴾ أراد بالصلاة القراءة من الصلاة فإن كل جزء من الصلاة يسمى صلاة

لأَن الصلاة اسم مصدر بمعنى المصدر ألا ترى أنك تقول فلان يصلى ، تقوله وهو في أي جزء من أجزاء الصلاة وهذا ما ظهر لي وهذا إن شاء الله أولى من تقدير مضاف أي ولا تجهر بقراءة صلاتك ، ومن ملاحظة معنى ولا تجهر بقراءتك في صلاتك ، وقيل المراد بالصلاة الدعاء ، أسند البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت نزل : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء ، وهكذا قال النخعي ومجاهد ومكحول وقيل كان أعراب من بني تميم إذا سلم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم من صلاته قالوا: اللهم ارزقنا مالا وولداً، يجهرون بذلك، فنزل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، والمشهور أن المراد الصلاة الشرعية وإنما نهاه عن الجهر في الصلاة ، لأن المشركين كانوا يسمعونه فيسبونه ويسبون القرآن ومن أنزله ، وهكذا روى ابن عباس وأثبته البخاري ومسلم وأصحابنا ، قال بعض أيضاً يلغون فيها ،وهكذا حكمهم في الدعاء يلغون ويسبون وذلك في مكة ، وروى أنه كان يصلي بأصحابه مكتتمين سنتين قبل الهجرة وصلى بهم صلاة الفجر والعشاء ركعتين مع كل سجدة ، فعل ذلك في أول ما أتاه الوحى ستة أشهر وكان يص

بهم في دار رجل من قريش كان في أسفل الصفا بقال له عبد الله ابن أرقم ، ويكني أبا الأَرقم فيأتيه المشركون فيستمعون إلى قراءته فيلقون عليه النتن فيؤذيه وأصحابه ، وإن رفع صوته بالقراءة آذوه بالسب. ﴿ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ لاتسرر بها ليستمع من خلفك من المؤمنين ووردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالقرآن مطلقاً وأخرى تقتضي استحباب السر به ، وذكر منها بعضاً في الصحيح الذي هو تكملة لصحيح الربيع بن حبيب وذكرت أوجها من الجمع بينهما ، وذكر الغزالي أنه إذا خاف الرياء أو تشويش مصل فالسر أفضل والا فالجهر أفضل، لأن فيه زيادة عمل يعني تكثير الصوت، ولأن فائدته تتعدى إلى غيره ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همته إلى الفكر فيه ويصرف إليه سمعه ويطرد عنه النوم ويزيد في النشاط ، فإذا اجتمعت هذه النيات تضاعف الأَّجر لأنه يتضاعف بكثرتها ويزكو ، وقيل الآية منسوخة بقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، وهو رواية عن ابن عباس. وقال الكلبي منسوخة بقوله فاصدع بما تؤمر ، وعن الحسن لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت مها وهو رواية عن ابن عباس .

﴿ وَابْتَغِ ﴾ اطلب واقصد . ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ المذكور من الجهر والسر . ﴿ سَبِيلاً ﴾ طريقاً وسطاً استاع أصحابك ، ومن قال لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت مها كلها ، قال معنى أبتغاء السبيل بين ذلك الجهر فى صلاة الجهر والسر فى صلاة السر والمشهور غير هذا ، وعن أبى قتادة الأنصارى أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال لأبي بكر : مررت بك تقرأ وأنت تخفض الصوت . فقال : إنى سمعت من ناجيت . فقال : ارفع قليلا . وقال لعمر : مررت بك وأنت تقرأ ترفع صوتك . فقال : إنى أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان . فقال : أخفض قليلا . أخرجه الترمذي ، ورواه الزمخشري وذكر في كلام أبي بكر: أناجي ربي وقد علم حاجتي وذكر ذلك أبو داود وغيره ، وذكر الشيخ هود وزاد فى كلام عمر أرضى الرحمن ، مع ما تقدم وذكر فيه أنه قال أيضاً إنه سمع بلالا يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة وأنه كلما أجابه واحد قال : صدقت فيجيبه بما مر ، وقال لبلال إذا أخذت في سورة فلا تخرج منها.

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ قال \_ صلى الله عليه وسلم \_ أول من يدعى

إِلَى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء . رواه ابن عباس ، قال عبد الله بن عمر عنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ الحمه رأس الشكر ، ما شكر الله عبد لا يحمده ، وقال جابر بن عبد الله عنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن أفضل الدعاء الحمد لله ، وأفضل الذكر لا إله ألا الله ، أخرجه الترمذي ، وقال حسن غريب وروى سمرة بن جندب عنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أحب الكلام إلى الله أربع : لا إِله إلا الله ، والله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله ، لا يضرك بأيهن ابتدأت أخرجه مسلم . ﴿ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ﴾ لعدم احتياجه ولعدم اتخاذ الصاحبة ولاستحالة ذلك عنه لأنه نقص وشبه بالمخلوق ولزم معه حد ونهاية واتخاذ الولد ولادته تعالى وتقدس عنه وذلك رد على من يقول الملائكة بنات الله ، ومن يقول عزير ابن الله ومن يقول المسيح ابن الله ويجوز أن يكون المراد التبني كما يتبني الإنسان والد غيره والله منزه عن ذلك لعدم احتياجه إلى ما يريده الإنسان ممن يتبناه . ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ ﴾ أي ملك الدنيا والآخرة وإنما يتملكه من يتملكه بهبة الله سبحانه وهو المالك له حقيقة ، كذا أقول ورأيت

لغيري تفسير الملك بالالوهية وهذا رد على من جعل له شريكاً . ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ وَلِي ﴾ ناصر يليه في الدفع عنه . ﴿ مِّنَ الذُّلِّ ﴾ مصدر ذل ضد عز ومن للتعليل يعلق بيكن كأنه قال أن كون ولى له من المذلة منتف فإنه لا ذل يلحقه فضلا عن أن يكون له ولى يدفع عنه الذل كما قال مجاهد لم يخالف أحداً ولا ابتغى نصر أحد ويجوز تعليقها بولى على أنها اللابتداء لتضمنه معنى ناصر ودفع ومانع أى لم يكن له مانع من الذل لعدم الذل أصلا فضلا عن أن يتصور دفعه عنه ويجوز بقاؤها لتعليل مع تعليقه بولي على معنى أن ولاية أحد له لأَجل ذل يلحقه منتفية لعدم لحوق ذل الهويجوز أنيكون المعنى لاولى له من الذل بلله أولياء ولوه بالطاعة ووليهم بالرضى عنهم وفيه من الأُوجه السابقة كلها على هذا أيضاً وزعم بعض أن العرب كانوا يقولون لولا أن الله أنصار الذل فنزلت الآية رادة عليهم وإن قلت ما وجه التعليق الحمد بتلك الصفات السلبية قلت وجهه أن من يتخذ الولد بمسك النعم لولده ويبخل بها عن غيره والله تعالى منزه عن الولد فافاض نعمه علينا وأن الولد يقوم مقام والده بعد موته والله منزه عن الولد والموت

فالنعم أبداً بيده يعطيناها وأنه لو كان له شريك لم يجد ولم نجد أن يعطينا ما يجب ونحب وكان ملكه غير تام تعالى عن ذلك فلا يستحق الحمد التام تعالى عن ذلك وكذا لو كان دليلا لم يجد الدفع عنا كل الدفع فيصيبنا ونحن عبيده ما لا يحب تعالى عن ذلك كذا ظهر لى فتأمُّله ، وقال جار الله والقاضي : علق الحمد بتلك الصفات لأن من ذلك وصفه هو الذي يقدر على كل نعمة إيلاء فهو الذي يستحق جنس الحمد لأنه كامل الذات المنفرد بالإيجاد المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك إما نعمه وإما منعم عليه ولذلك عطف على قل بقوله ﴿ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ عظمه تعظيماً عاماً عن كل ما يليق به من ذلك وغيره فالعبد وإن بالغ في تعظيمه تعالى وتنزمه وتحميده وطاعته يجب عليه أن يعترف بالقصور عن حق الله جل وعلا في ذلك قال معاذ الجهني عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_إنه كان يقول : آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة ، رواه أحمد وكان صلى الله عليه وسلم ــ إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية وذكروا أيضاً أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يعلمهن الصغير والكبير من أهله. وعن كعب : فتحت

التوراة بالحمد لله الذي خلق السماوات إلى قوله يعداون وختمت بالحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً والله أعلم.

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

\* \* \*

\* تمت القطعة التاسعة من تفسير القرآن العظيم من كلام رب العالمين \*

\* ويتلوها القطعة العاشرة التي أولها سورة الكهف من تصنيف \*

\*الشيخ \*العالم الفقيه النحرير \* محمد بن يوسف اليسجني الأباضي \*

\* الوهبي المغربي أبقاه الله تعالى وزاده علماً آمين \* وصلى \*

\* الله على سيدنا محمد \* وآله وصحبه وسلم \*

\* ولاحول ولاقو الا بالله العلى العظيم \*

\* وكان تمامها يوم رابع \*

\* من شهر شعبان \*

\* من شهور \*

\* aiw \*

14.4

The state of the s

\* 25 3

A - 25